

مركزالدراسات السياسية والاسترانيجية بالافسرام AL-AHRAM CENTER for POLITICAL & STRATEGIC STUDIES

# istaeli Digest





مسركسر الدراسسات السياسية والاستاراليجية بالأمسرام

## Salling Linds Israeli Digest

مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية و السنة الأولى والعدد التاسع و سبتهبر ١٩٩٥

| ***************************************                                            | ì          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| والمعالمة المرابع ومعاوضات المرطة الثانية من إعلان أوسلو                           |            |
| ماهو مشروع الحكم الذاتى؟عقوب أدلشتاين ٤<br>حرب المياهحاجى هوفرمان ٥                |            |
| کیف تُستنزف إسرائیل                                                                | 4          |
| مبعد تعمر الفسطينيين، هل الشرطى على الجسر؟موطى باسوك ٣ مصــر وإســرائيل            |            |
| قتل جماعیرونئیل فیشر ۱۰<br>تکتل السلام و تجلیاتههتسوفیه ۳                          |            |
| جدل ما قبل الانتخابات الاسرائيلية<br>                                              |            |
| مشروع برنامج حركة «الطريق الثالث»                                                  | 77         |
| رابين يائس من الأسدهتسوفيه ٢٩ دـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 44         |
| حوار مع اريئيل شارونهتسوفيه ٣١ حوار مع المستشرق إسرائيل ليطبكهتسوفيه ٣٧ قــــراءات | *1<br>**   |
| اسد سوريا الزعيم وصورته                                                            | 4.4<br>£ 4 |
| سه دا با اك ده زب الداخلية الحيدين                                                 | ٤٧         |

رئيس مجلس الادارة ورئيس تحرير الأهرام

#### ابراهیم نافتح

مديرالركرز

د، عبدالمنعم سعيد

رييس التحرير

د. عبد العليم محهد

نائب مديرالنحرير

عجيادجياد

المديرالفتي

السيدعسزي

(وحدة الترجمة) أحمد الحملي د. جمال الرفاعي عادل مصطفى محمود محب شريف محمد إسماعيل

 مؤسسة الاهرام- شارع الجلاء -القاهرة - جمهورية مصنر العزبية .

### اتفاق طابا وجرائم الحرب الاسرائيلية

بيوقيع اتفاق طابا في العاشر من اغسطس عام ١٩٩٥ بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية والخاص بتوسيع رقعة الحكم الذاتي في الضفة الغربية، يعود المسار الفلسطيني الاسرائيلي في المفاوضات ليتصدر قائمة التطورات التي تجرى بشأن العملية التفاوضية وذلك بعد أن كانت التوقعات تشير إلى إمكانية التقدم على المسار السورى الاسرائيلي.

ومن الواضح أن اسرائيل ووُفقاً لتصورها ولاتمنع أولوية خاصة لاحراز تقدم على هذا المسار أو ذاك، وإنما الاولوية فيما يبدو لإحداث «اختراقات» في الجبهات التي ترى فيها فرصة مهيأة لذلك، وفي هذا الاطار فإنها بعد أن نجحت في تفتيت التنسيق التفاوضي العربي، تقوم بتقديم هذا المسار أو ذاك، أمعانا في معاقبة من تراه من الاطراف المتفاوضة متشددا من وجهة نظرها،

أى لايقبل بكافة الشروط التى تضعها لاحداث تقدم على صعيد المشكلات المطروحة للتفاوض. واتفاق طابا المتعلق بتوسيع سلطة الحكم الذاتى لايعدو أن يكون ثمرة لهذا التكتيك والأسلوب الذى تتمسك به حكومة رابين، فهو اولا كغيره من الاتفاقات لايعدو أن يكون مجرد اعلان مشترك أو اتفاق حول المبادىء التى توجه المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق إعلان المبادىء، وهو ثانيا كغيره من الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية بحاجة الى اتفاق أخر لبلورة صيغه

تفصيليه لبنوده العامة والغامضة، وهو ثالثا يهدف الى تجزئة المشاكل والحلول وتفتيت بنية القضايا موضوع التفاوض، وهو رابعا ولأن الزمن يلعب لصالح اسرائيل من خلال تكريس الأمر الواقع الذى تحاول أن تفرضه على الفلسطينيين - يرجى، القضايا الهامة والتي ترتبط بالمرحلة النهائية وتقرير المصير، وهكذا تحاول اسرائيل اضعاف السلطة الفلسطينية في مواجهة الرأى العام والمعارضة ووضعها في موضع الاختبار وتحت المراقبة والعقاب حتى تحين الفرصة عندما يفلت زمام الأمور في المناطق والأراضى التي تديرها السلطة الفلسطينية.

ولاشك أن تشعب الاتفاقات وتراكمها وغموضها المقصود لايرجع الى تنوع القضايا المطروحة المتفاوض وتعقدها، وانما يرجع الى عدم استعداد اسرائيل للانسحاب من الأراضى الفلسطينية التي تحتلها ومعارضتها للسيادة الفلسطينية على هذه الأراضى وتهيئة الفلسطينيين لممارسة نوع جديد من السيادة هو ماأطلق عليه بيريز «السيادة الوظيفية» في إطار الحكم الذاتى، وهذا المفهوم هو إعادة صياغة لمفهوم مناحم بيجين عن الحكم الذاتى، الذى يقتصر على السكان فقط دون الأرض وذلك رغم الفارق الزمنى الذي يفصل بينهما ويقدر بثمانية عشر عاما، وإذا كان أمن اسرائيل هو الهاجس الأول لقادتها ومفاوضيها فإن الابقاء على الستوطنين والمستوطنين في الاراضى الفلسطينية وبناء الطرق الالتفافية ـ اى التى تحيط بالمدن الفلسطينية ـ ليس من شأنه أن يهدىء من روع الاسرائيليين أو أن يعزز من أمنهم، بل على النقيض من ذلك فإنه يخلق أرضية موضوعية للاحتكاك والصدام بين الفلسطينيين والمستوطنين خاصة وأن المناخ العام نفسيا وعمليا يعزز من هذه الامكانية ويغذيها بطريقة مستمرة.

ن قدیم

ورغم توصيف هذا الاتفاق اى اتفاق «طابا» بأنه مجرد تفاهم أولى أو بيان بالمبادى، التى توجه هذه المرحلة، فإن هذا الاتفاق تزيد صفحاته على مائتى صفحة وملحق به قائمة بالخرائط والطرق والمدن والقرى فى الضفة الغربية واكد الاتفاق مقولة رابين حول عدم وجود تواريخ مقدسة وحل هذا الاتفاق محل اتفاق أوسلو وأعطى الفلسطينيين حقوقا أقل من تلك المنصوص عليها فى اتفاق أوسلو وبصفة خاصة فيما يتعلق بانسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق الأهلة بالسكان قبل أجراء الانتخابات، ويبرز هذا الاتفاق بشكل جلى الفارق بين السلام العادل وبين فرض الأمر الواقع بالقوة، فليس كل مايتفق عليه تحت مسمى «السلام» هو كذلك بالفعل، ذلك أن المفاوض الفلسطيني قبل مكرها بتجزئة حقوقه والتنازل عن بعضها، والتي تم النص عليها في اتفاق أوسلو، إذ قبل بالوجود العسكرى في مدينة الخليل قبل وبعد الانتخابات وفي بعض القرى الفلسطينية القريبة من الستوطنات بالوجود العسكرى في مدينة الخليل قبل وبعد الانتخابات وفي بعض القرى الفلسطينية القريبة من الستوطنات المفاوض الفاسطيني قبل بمبدأ البحث عن مصادر جديدة للمياه بمساعدة غربية كحل مؤقت لاشكالية توزيع المياه والسيطرة عليها، وهكذا نجحت اسرائيل في أن تجعل من اتفاق أوسلو رغم عيوبه نقطة انطلاق لقيادة الفلسطينيين لقبول حكم ذاتي محاصر بالسيادة الاسرائيلية من كل حوب وصوب بدلا من أن يكون نقطة انطلاق نحو تعظيم العائد الفلسطيني من حكم ذاتي محاصر بالسيادة الاسرائيلية من كل حوب وصوب بدلا من أن يكون نقطة انطلاق نحو تعظيم العائد الفلسطيني من حكم ذاتي كامل يملك فرصة التطور لكيان مستقل.

وهذا العدد التاسع من «مختارات اسرائيلية» فضلا عن تناوله لتطورات المسار الفلسطيني فإنه يعرض أيضا لموضوع الأسرى المصريين الذين قام الاسرائيليون بقتلهم خلال حربى ١٩٥٧، ١٩٦٧، وهذا الأمر يكشف بجلاء عن تحرر اسرائيل كلية من الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالحروب والأسرى ومعاملتهم، ولجوئها الى أساليب بربرية في تعاملها مع الأسرى تناقض صورتها «الديموقراطية» التي تحاول تقديمها للرأى العام العالمي، والمفارقة أن من يقوم بهذا العمل هو بذاته من يقوم بمناسبة ودون مناسبة - بإدانة الاساليب النازية ومعسكرات العمل والتصفية الجسدية، ويحرص على تحصين ذاكرة الرأى العام ضد نسيان هذه الجرائم. وهكذا يقوم من كان ضحية بالأمس بتقليد ومحاكاة جلاده - اليوم، وتكشف هذه الوقائع عن طبيعة وحدود السلام الذي تنشده اسرائيل مع العرب والتناقضات التي يشتمل عليها، فهي تطالب العرب والفلسطينيين بنسيان الماضي بينما لاتفتا أن تذكر العالم بماضي اليهود وجرائم النازية في حقهم، وهي تتهم العرب بالتوحش والاستبداء بينما تقوم بارتكاب الأعمال الوحشية في حق اسرى العرب وجرحاهم ومدنييهم وتعتقل عددا كبيرا من الفلسطينيين وغيرهم وتصر على الابقاء عليهم رهن الاعتقال حتى الاتفاق حول المرحلة النهائية، وهكذا تقوم اسرائيل بتقديم الشواهد و الدلائل والقرائن التي تشكك في فحوى هذا السلام الذي تنشده مع العرب هذا السلام الذي يقوم على جرائم لاتسقط بالتقادم وهي جرائم الحرب والتي طالما طالبت اسرائيل بمحاكمة مرتكبيها من النازيين حيثما وأينما كانوا وقامت بخطف البعض منهم لحاكمتهم في اسرائيل.

### ماهو مشروع الحكم يعقوب ادلشتاين

العامين التاليين لتوقيع الاتفاق بين اسرائيل ومنظمة التحرير لم يتضح أمام الجمهور في اسرائيل مشروع الحكم الذاتي، وهذا مااتضع من استطلاع عابر للرأى اجراه معهد جوتمان للابحاث الاجتماعية التابع للجامعة العبرية بالقدس. كانت نسبة الذين اجابوا بان المشروع الواضع لهم يزيد على ٤٠٪ في سبتمبر ١٩٩٣، ومع التوقيع على الاتفاق ارتفعت الى حوالى ٥٠٪ وقد شهد تأييد المشروع ارتفاعا وانخفاضا، عشية التوقيع على الاتفاق في سبتمبر ١٩٩٣، فقد زاد عدد المؤيدين الى ٦٢٪، ومنذ ذلك الوقت وخلال احد عشر مرة تم اجراء استطلاع، تراوحت نسبة المؤيدين مابين ٤٣٪ -٦٠٪ وقد انخفضت نسبة المؤيدين حاليا الى ٤٨٪ (تنخفض نسبة التأييد عامة مع وقوع احداث ارهابية ضد اليهود).

يتضبح من الاستطلاع أن ٤١٪ يؤيدون توسيع الحكم الذاتي ليضم مناطق أخرى. هذه النسبة مستقرة نسبياً وتتراوح مابين ٤١٪ الى ٤٤٪. أمابالنسبة لتنفيذ المرحلة التالية للاتفاق، والتي تقتضى خروج الجيش من عدة مدن في الضفة الغربية وانتقال الاشراف عليها لايدى الفلسطينيين، فنجد أن أغلبية قوامها ٥٨٪ تعارض وأقلية قوامها ٤٢٪ تؤيد، اى ليس هناك بعد استعداد كبير لتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.

فيما يتعلق بمسالة المستوطنات مازال هناك خلاف تقليدى حول مسالة المستوطنات، ففي يوليو ١٩٩٥ ـ ٤٨٪ من الاسرائيليين يؤيدون ازالتها بينما يعارض ٥٢٪ هذه الأزالة (منذ مؤتمر السلام في مدريد عام ١٩٩١ تتراوح نسبة المؤيدين للمستوطنات مابين ٤٣٪ -٥١٪) يعتقد حوالي ٨٠٪، انه سيكون هناك رد فعل عنيف من جانب هؤلاء الذين يعارضون انسحاب اسرائيل من المناطق «المحتلة».

يعتقد اقل قليلا من نصف الذين تم استطلاع رأيهم (٤٨٪) انه يجب على اسرائيل مواصلة تطبيق الاتفاق مع منظمة التحرير بدون الارتباط باحداث «الارهاب» ويعارض ٥٢٪ ذلك. هذه النسبة اعلى بكثير مقارنة بالنسبة التي تم رصدها في بداية عام ١٩٩٥ (٣٧٪ ـ ٣٨٪) في الوقت الذي وقعت فيه اعتداءات وهجمات واسعة ضد الاسرائيليين، كما أن استطلاع الرأى تم قبل حادث رامات جان. يعتقد الجزء الاكبر من المشتركين (٥٧٪) ان منظمة التحرير غير قادرة على السيطرة على الوضع ومنع العمليات الارهابية ضد اسرائيل. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أنه منذ التوقيع على الاتفاق أن مستوى الامن الشخصى عندهم تراجع إذ يبلغ ٤٤٪ ان الاتفاق في نهاية الامر سيكون في صالح الفلسطينيين. بينما يعتقد ٢٥٪ انه سيكهن لصالح اسرائيل والفلسطينيين بقدر متساو،

ومسفاوصان

المرحلة التانية

يعتقد ١٣٪ انه عديم الفائدة للطرفين، واخيرا يعتقد ٨٪ فقط انه في صالح اسرائيل.

يعارض ٨٥٪ لاي حل وسط بالنسبة لوضع القدس. يؤيد ٨٥٪ استمرار اعمال البناء في الاحياء المحيطة بالقدس ويعارض ٨٢٪ أن تكون للفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية.

في موضوع هضبة الجولان، يعتقد اغلب المشاركين انه يجب اجراء استفتاء شعبي حول الجلاء عن الجولان قبل صياغة الاتفاق النهائي ويعتقد ٤٤٪ ضرورة عقد هذا الاستفتاء لان كما يتضبع من الاستطلاع، أن قضية الأمن تحتل قمة اهتمام الاسرائيليين فأهم شرط عندهم هو توقف العمليات العدانية من لبنان.

1990/4/

#### حاجى هوفرمان

أوالغ رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين الوفد الاسرائيلي المكلف باجراء المادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية أنه «يجب الانقدم أيه تنازلات بشأن قضية المياه، حتى لولم يتم التوقيع على اتفاق»، وقد عبر رابين عن هذا الرأى على الملأ اكثر من مرة. وبالرغم من أنه قد عرف عن رابين تبنيه لسياسة مترددة، فقد تبنى رابين خلال هذا الاسبوع موقفا متشددا تجاه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا بعد أن كان قد أتخذ في الاسبوع الماضي عدة قرارات كانت تعنى في مجملها التخلي عن الأمن.

اما فيمتا يتعلق بموضوع المياه فقد تبنى رابين موقفا متشددا تجاه المنظمة، وهذا بعد أن تراجع بيريز عن موقفه لصالح رابين، وتمكن رابين وبيريز على هذا النصو من تبنى موقف موحد، يتمثل أهم معالمه في أنه أذا كان يحق للمنظمة الحصول على حصيتها من المياه، الا أنه لن يتم السماح للمنظمة وبأى حال من الأحول البحث عن المياه كما يحلو لها، وأن اسرائيل ستظل هي الطرف الوحيد المسئول عن التنقيب عن المياه. ولاشك أن رابين قد تذكر عند تبنيه لهذا الموقف المتشدد ماحدث منذ ثلاثين عاما في ربيع عام ١٩٦٥، أي حينما شغل منصب رئيس الاركان العامة إذ شهدت الجبهة السورية أنذاك حربا مستمرة اطلق عليها اسم «حرب المياه» وتعلمت القيادة الاسرائيلية، ان السيطرة على المياه تحرك

الكثير من الحروب في كافة انحاء العالم، ويمكننا بالطبع تصور أن رابين لن يوافق على التوصل إلى أي اتفاق ينطوي على بذور الحرب القادمة.

#### كارثة هيدرولوجية في القطاع

ويتعين على من يرغب في التعرف على طبيعة المخاطر التي تحيط بفكرة منح منظمة التحرير الفلسطينية حق سحب المياه في يهودا والسامرة ان يرنو ببصره فقط الى قطاع غزة الذي يعد نموذجا صارخا لطبيعة الكارثة البيئية والهيدرولوجية التي يتعرض لها القطاع فقد تعرضت مياه الشرب في القطاع منذ أن ألت السلطة في غزة الى منظمة التحرير الفلسطينية الى ضرر بالغ، ويعد هذا الوضع نتيجة لسحب كميات ضخمة من المياه دون أية رقابة، ولاتساع رقعة التنقيب عن المياه في القطاع الذي يعاني منذ عشرات السنين من نقص شديد في الياه.

وحينما كانت اسرائيل تسيطر على القطاع، كان يوجد مايقرب من ألفي موقع مخصص لسحب المياه، وكان يتم سحب ٨٠ مليون متر مكعب من المياه سنويا من هذه المواقع، وكان بمقدور مخزون المياه الجوفي تحمل سحب هذه الكمية، ومع هذا فحينما آلت السلطة في غزة الى المنظمة فقد تم التنقيب عن المياه فيما يتراوح ما بين ٢٠٠ ـ ٥٠٠ موقع

اضافي، دون اية رقابة.

ومن المعروف أن خزانات المياه الجوفية في القطاع مكونة من طبقتين، احداهما عذبة والأخرى مالحة، ومن ثم فأن استنزاف موارد المياه العذبة يؤدى الى زيادة نسبة الملوحة في المياه، ومن هنا فكلما تم السحب من المياه تزايدت نسبة الملوحة وقد وصل معدل ملوحة المياه قبل حرب يونيو ١٩٦٧، الى معدل بالغ الخطورة نظرا لان السلطات المصرية التي كانت تشرف أنذاك على القطاع كانت تسحب كميات ضخمة من المياه لرى الحدائق في القطاع، وكان يتم السحب دون أية رقابة. ولولا هذه الحرب لكان سكان القطاع قد ماتوا عطشا. وتم في أعقاب هذه الحرب تحديد مواقع مايقرب من ثلاثمائة مسرف المياه، ومن هنا تم سحب المياه بمايتماشي مع كمية مسرف المياه التي تتسلل الى طبقة المياه الجوفية في موسم الخريف. وتجدر الاشارة الى ال البعض يتخوف حاليا من أن يعود الوضع المائي في القطاع الى ماكان عليه قبل حرب يونيو

وتتهم بعض الجهات الاسرائيلية السلطة الفلسطينية بأنها لم تؤسس حتى الآن رغم مضى عام على تأسيسها هيئة للمياه تقوم بالاشراف الادارى والهيدرولوجى على سحب المياه. وقد طالب الفلسطينيون خلال مباحثات المياه بأن تنقل القطاع مياه من طبقة المياه الجوفيه بالجبل التى مصدرها سفوح يهودا والسامرة، ولكن هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل اسرائيل، ومع هذا فإن جزءا من مياه الشرب التى تتدفق من الانبوب القطرى الى جوش قطيف يذهب الى مراكز التجمعات الفلسطينية في القطاع. وتدعى الدوائر الحكومية ان مايصل الى القطاع من المياه المخصصة الى جوش قطيف لايتعدى خمسة ملايين متر مكعب من المياه. وفي المقابل فإن مستوطني جوش قطيف يدعون ان القطاع يحصل على مايربو على م، ٥ من المياه المخصصة للاستيطان اليهودى الذي يتسم معظمه بكونه زراعيا.

وتعرب بعض الدوائر الاسرائيلية عن خوفها من أن يتكرر مثل هذا الوضع عند تسليم منظمة التحرير الفلسطينية مسئولية ادارة بعض المناطق في يهودا والسامرة. وتوجد في هذه المنطقة ثلاثة أحواض رئيسية للمياه وهي: الحوض الغربي الذي يتمثل في «طبقة المياه الجوفية بالجبل»، ويعد بمثابة أكبر الأحواض، وتروى مياه هذا الحوض كل المنطقة السفلي،

وسهل الساحل، اما الحوض الشمالي فهو يقع في منطقتي نابلس وجنين، وتغذى مياه هذا الحوض أودية يزرعيل، وجارود، وبيسان. اما الحوض الثالث فهو الحوض الشرقي الذي تتدفق مياهه صوب غور الأردن

ويرى سكان المستوطنات التابعة لحركة هشومير هتسعير «الحارس الصغير» في الأودية أنه أذا تم سحب المياه دون أية رقابة في مدينتي نابلس وجنين، وهذا بعد أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية السلطة في المدينتين، فإن مثل هذا الوضع قد يؤدي الى استنزاف مياه الحوض الشمالي، والى حدوث نقص شديد في المياه في حركة الاستيطان الزراعي بالأودية الشمالية، وبمستوطناتهم التي كانت تعد مفضرة للحركة الصهيونية. وعلى خلاف رام الله وبيت لحم الواقعتين على الصهيونية. وعلى خلاف رام الله وبيت لحم الواقعتين على داخل تجويف جيولوجي يعد حقا إذا صع التعبير «حماما» غنيا بالمياه، وتتدفق المياه من هناك صوب أودية الشمال. ومن هنا فإن كل نقطة مياه سيتم سحبها من هذه المن ستكون على حساب المياه اللازمة لزراعة الوادي.

وتجدر الاشارة هنا الى أنه من شأن التنقيب على نحو غير سليم عن المياه في قلقيلية أو طولكرم استنزاف كمية المياه بطبقة المياه الجوفية في منطقة يارقون - تنينيم التي تتغذى من مياه الجبل الذي يشرب منه معظم مواطني اسرائيل.

ومن المحتمل أن يؤدى التنقيب عن المياه على نحو خال من الرقابة في منطقة الحوض الشرقي الذي يمر عبر محاور هروديون، وعين سميه، وريمونيم، وكوخاف هشحار، الى استنزاف مصادر مياه المستوطنات الزراعية في غور الاردن، ولانعرف حقا لماذ لاتبدى اسرائيل تجاه هذا الحوض نفس الاصرار الذي تبديه بخصوص الحوضين الأخرين، وتحديدا الحوض الغربي. ومن الملاحظ انه في الوقت الذي تقدر فيه كمية المياه في هذا الحوض بمائة مليون متر مكعب، فإن معظم هذه الكمية توجه للرى العربي في منطقة عجا بالقرب من اريحا، وفي المقابل فإن الزراعة اليهودية في الغور لاتتمتع الا بدع؟ من مياه هذا الحوض.

ومازالت طبقة المياه الجوفية في هذه المنطقة تشكل نبعا هاما للتنمية، ومن الصعوبة بمكان أن نتصور، أنه سيصبح من المكن الاستفادة منها بعد قيام المنظمة بالسيطرة عليها.

بيريز يقترح الهال بدلا من الهياه

وحسينما بدأت المداولات في داخل القسيادة الاسرائيلية

لتجسيد موقف اسرائيل بشأن قضية المياه فقد طرح بيريز واتباعه خطة سياسية وصفها الهيدرولوجيون بأنها تعد ضربا من الجنون. ويرى أصحاب هذه الخطة أنه طالما أن كمية المياه المتوفرة لن تفى باحتياجات الفلسطينيين والاسرائيليين فى غضون بضع سنوات فإنه لامبرر للخلافات والمنازعات، وأنه من الممكن التنازل عن المياه للفلسطينيين. ورأت قيادات وزارة الخارجية أننا فى حاجة أكثر الى المال، وأنه إذا كانت تكلفة المتر المكعب من مياه البحر تقدر بدولار فإنه من الأفضل الحصول على نصف مليار دولار للقيام بهذه المهمة.

وكان من بين أتباع هذا النهج مندوب بيريز في لجنة المياه في المحادثات متعددة الاطراف عضو الكنيست أفراهام كاتس عوز مدير عام ادارة تخطيط المياه في اسرائيل، ويانوش بن جاك الذي أثبت في احدى المحاضرات جهله التام بموضوع المياه، والبروفيسور افيشي بروفرمان من وزارة الخزانة، ووشاؤول اورلوزوروف الذي عمل في الماضي مستشارا لوزارة الزراعة والخزانة. وصاغ بيريز ايديولوجيته على النحو التالى: «بدلا من النزاع على المياه فمن الضروى ان نعمل لانتاج الماء».

وقد عارض هذا النهج وبكل شدة كل من جدعون تسور السنول عن المياه، ونوح كينرتى مستشار رئيس الوزراء لشنون الاستيطان، وكلاهما من اتباع رابين، وقد رفض كينرتى الذى انهكته الصراعات، والذى عاد لشغل منصب رئيس لجنة المياه الاسرائيلية فى المحادثات متعددة الاطراف كل المطالب الخاصة بحقوق المنظمة فى المياه، وفيما يتعلق بوزير الخارجية بيريز فعندما أحس أنه لن يستطيع مواجهة اتباع رابين، فقد أجرى انسحابا تكتيكيا فوافق على عدم التفاوض فى هذه اللحظة بشأن حقوق المياه، ومع هذا فقد ذكر الفلسطينية، ومع هذا فقد قوبل هذا الاقتراح بالرفض من قبل أتباع رابين الذين رأوا أن التعاون يعنى السماح لمنظمة التحرير التحرير بالتنقيب عن المياه.

وقد انتصر اتباع الأتجاه المتشدد، وتمكنوا من فرض رأيهم مما دفع بيريز لتبنى نهج يُتمشى مع أرائهم، هذا بالرغم من أن هذا الوضع خلق حالة من الجمود في المفاوضات. وترى

الشخصيات الاسرائيلية المشاركة في مباحثات المياه أنه من الضروري أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، وأنه من الضروري أن يكون هذا الاتفاق خاليا من الشغرات والغموض، وأن يصاغ الاتفاق على نحو مفصل للغاية حتى لاندع أية فرصة لحدوث حالة من سوء الفهم بشأن هذه القضية، وحتى لاتعقد أية مداولة لبحث قضية حقوق المياه، وحتى لاتقوم السلطة الفلسطينية بالتنقيب عن المياه. ومع هذا فإننا مستعدون فقط لبحث قضية حصة المياه التي يحق للطرف الفلسطيني الحصول عليها.

وبالرغم من تبنى رابين لنهج متشدد ازاء هذه القضية الا ان بعض الدوائز الاسرائيلية تحذر من ان القضية لاتتمثل في تحديد محتوى الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه، وإنما تتمثل في كيفية تطبيقه. وحينما سالت خلال هذا الاسبوع احد المسئولين الحكوميين المطلعين على تفاصيل هذا الموضوع كيف يمكننا على سبيل المثال منع سحب المياه من فناء احد المنازل في قلقيلية التي لانسيطر عليها فقد اجاب «لايمكننا في حقيقة الامر الاشراف على مثل هذا الوضع».

ويذكر مسئولون أخرون أنه قد يصبح بوسع القوات الاسرائيلية التى ستوجد خارج المدن الاشراف على عدم قيام الفلسطينيين بادخال أية معدات تصلح للتنقيب عن المياه، ولكن مثل هذه المهمة ستكون شديدة الصعوبة في حالة تولى الشرطة الفلسطينية مسئولية السيطرة على القرى المحيطة بهذه المدن، وعلى المناطق التي تدعى مناطق«ب».

وعلاوة على ذلك فإذا تم الاتفاق على قيام اسرائيل بالسيطرة بالكامل على منابع المياه فإن المجتمع الدولى لن يجد غضاضة في تأييد الفلسطينيين عند قيامهم بسحب أية كميات من المياه حتى لو كان هذا السحب يتم على نحو غير منظم، وستجد اسرائيل في مثل هذا الحال صعوبة بالغة لتبرير الغائها للاتفاق بسبب قيام الفلسطينيين بالتنقيب عن كمية محدودة من المياه.

وحينما ستنتهى هذه المفاوضات وفقا لما هو مقرر خلال الاسبوع القادم فإنه سيصبح بوسعنا عندئذ معرفة الاجابة على كل مايساورنا من تساؤلات.

## كيف تُستنزف اسرائيل؟

معاریف ۱۹۹۰/۷/۲۰ شموئیل شینتسیر

كلما ذكرت وسائل الاعلام وجود مصاعب وأزمات في المفاوضات مع الفلسطينيين «وهذا مايحدث مرة كل يومين» اصباب بالخوف. ليس لانني اخشي من أن نتأخر ولاسمح الله عن أحد التواريخ المحدودة لانهاء المفاوضات، بل لان حل هذه الازمات يأتي دائما في صورة تنازل اسرائيلي أخر وانتصار فلسطيني جديد في حرب الاستنزاف التي دائما مانخسرها.

بات من الواضع الان، أنه على النقيض من موقفنا الاول المتشدد، ستجرى انتخابات للحكم الذاتي وفي القدس أيضا، وستكون هذاك شرطة فلسطينية على حدود المدينه، كما سعتم تسليم اراضى الدولة للسلطة الفلسطينية، وصنابير المياه في الحكم الذاتي، و التي كانت ستظل في ايدينا بالجدل أو مناقشة، لن نتحكم فيها بعد ذلك، وإن اعادة انتشار الجيش والتي نذرنا النذور بانها لن تشمل الخليل، وستمل الي هناك.. وسيكون عدد المعتقلين الفسلطينيين الذين سيفرج عنهم اكبر بكثير مما كنا نعتقده في البداية، وسيكون من بينهم أيضا رجال حماس، بل ويحتمل جدا أن ننسحب ايضا من «الجولان الفلسطينية»، وهو تعبير جديد لم نسمعه منذ ثمانية وعشرين عاما، ولكنه أصبح الان واقعا سرعان ماسيتحقق قريبا. فجأة اكتشفنا أن المياه التي وعدنا بها الاردن لم تكن مياهنا، بل مياه الفلسطينيين. كذلك اكتشفنا فجأة أن الموضوع ليس مجرد حكم ذاتى بل اقامة دولة بالفعل، لديها أيضا جيش «أو شرطة قوية بها العديد من الجنرالات». وأيضا علاقات خارجية لاتتم لا من غزة أو اريحا، بل من القدس بالذات.

كل هذه الامور التي سبق أن قلنا عنها منذ وقت طويل «ابدا لن تكون»، اصبحنا الان على استعداد لان نوافق عليها

جميعا، مع بعض الحيرة والكثير من المعارك، ولكن بدون ارادة حقيقية، اذا لم نتنازل في كل هذه الامور، فقد نصل الى موقف نضطر لان نعترف فيه بان المفاوضات معطلة أو أنتهت بالفشل، ونحن لانستطيع ان نسمح لانفسنا لنقول لعرفات «لا»، حتى يرفض لاسمح الله ان يتسلم منا المناطق «ليس ١٨٪ منها بل ١٨٪ وربما اكثر». أننا لم نتلق حقا المقابل المأمول، لاتعديل الميثاق الفسلطيني، ولاتسليم القتلة الذين وجدوا ملاذا في مناطق الحكم الذاتي، ولاتوقف النشاط الدبلوماسي في «بيت الشرق»، ولانزع اسلحة المنظمات «الارهابية»، ولا الامن المأمول، ولكننا لاننوى الاصرار على مثل هذه المسائل الهامشية، تكفى أزمة صغيرة أو يوم محادثات بدون احراز تقدم، حتى يذوب اصرارنا كقطعة جليد في يوم حار.

هذا الاسبوع تلقت الحكومة تقريرا بان المفاوضات، المسلامة بعقبات واتضح على الفور أننا سنحل جميع الشاكل عن طريق المزيد من التراجع عن مواقفنا المبدئية، وذلك لان الفلسطينيين اكتشفوا كيف يحركوننا عن مواقفنا وكيف يذيبون اصرارنا. الان هم على استعداد لنسيان كافة التواريخ المحددة ومواصلة المفاوضات حتى بعد المواعيد التي حددت. انهم يعلمون ان الوقت يعمل في صالحهم وان اي عرقلة سوف تمنحهم المزيد من المكاسب، انهم يمسكون بعصا يلوحون بها في الهواء ـ كلما حققوا الكثير في المفاوضات، ازدادت فرصتهم في الفوز في الانتخابات، ونحن لن نستطيع ان نسمح لانفسنا باضعاف الفلسطينيين الاخيار، في صراعهم ضد المتطرفين الاشرار. وحتى لايبقي شك بالنسبة المقابل الذي سنحصل عليه عن نوايانا الطيبة وكرمنا الحاتمي، جاءت مذبحة باص رامات ـ جان لتعرفنا بكامل قيمة السلام الذي يعده عرفات لنا.

## مشاكل ضخمة ومياه حوفية ١٩٩٥/٨١١

يعقوب ادلشتاين

تبرهن المباحثات المراهقة في زخرون يعقوب حول تفاصيل الاتفاق مع منظمة التحرير على مقدار هذه المغامرة التي يقوم بها الهواة والي اي حد هي خطيرة. عندما نبحث تفاصيل اتفاق اوسلو يتضع حجم التعقيدات التي لايمكن لها عن طريق الاحتفالات الصاخبة في حديقة البيت الابيض حلها هناك امور كثيره لم تتضع بعد سبل حلها مثل حق الهيمنة على مصادر المياه، والامن والاماكن المقدسة والطرق وغيرها. يطالب الفلسطينيون بتحكيم دولي حول المسائل التي محل خلاف، على غرار التحكيم الذي أخذ به في مسائلة النزاع حول طابا بين مصر واسرائيل والذي صدر فيها الحكم لصالح مصر.

تنفيذ الاتفاق المرحلي سيجعل من اتفاقية اوسلو حقيقة لارجعة فيها، كما لن تستطيع اي حكومة ان تلغيه في المستقبل ذلك لان الشرطة الفلسطينيه ستعمل في قلب الضفة الغربية وفي المدن الرئيسية، والتحكم في المرحلة وهي العملية الحاسمة، هو الذي سيحدد حقائق التسوية الدائمة. لن يكون من المكن اعادة العجلة الى الوراء. فهذه المفاوضات سوف تحدد مصير مرحلة هامة في تاريخ «ارض اسرائيل» فهي تضع حجر الاساس لقيام الدولة الفلسطينية سيكون من غير المكن على الدوام. يبدو ان المفاوضات حول التسوية الدائمة الذاتي على الدوام. يبدو أن المفاوضات حول التسوية الدائمة الذاتي على الدوام، يبدو أن المفاوضات حول التسوية الدائمة الذاتي حسيما سيكون - سيمثل بنية الدولة الفلسطينية.

تعتبر الحقوق في المياه من بين نقاط الخلاف الرئيسية والصعبة جدا في هذه المحادثات حول الاتفاق المرحلي. لقد توقيفت المحادثات حول هذا الموضوع بعدما طلب الوفد الفلسطيني ان يبحث في هذه المرحلة مسألة مصادر المياه التي سيتم نقلها الى مسئولية السلطة الفلسطينية، بما في ذلك مصادر المياه الجوفية. وتعارض اسرائيل في هذه المرحلة

بحث هذا الموضوع إذ وهى على استعداد لان تبحث فقط مسالة حصص المياه. حاليا يحصل سكان الضفة من الفلسطينيين على ربع مصادر المياه هناك والباقى تستغله اسرائيل. ويقضى الموقف الاسرائيلى ببحث قضية المياه خلال مرحلة المفاوضات حول التسوية النهائية فقط.

تقال رئيس الوزراء في لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست ان اسرائيل لن توقع على اتفاق مع السلطة الفلسطينية بدون الاتفاق على موضوع المياه. ستصر اسرائيل على عدم تمكين الفلسطينيين من ضبخ المزيد من المياه داخل مدنهم، لانهم سيعرضون نظام تزويد المستوطنات اليهودية بالمياه للخطر. ويتنضح أن الفلسطينيين يريدون الحصول من الان على مصادر المياه الرئيسية ـ اى خزان المياه الجوفية الجبلى الذى يمثل ثلث احتياجات اسرائيل من المياه. من ثم يتضح ان اي عملية ضبخ سبتتم في قلقيلية على سبيل المثال سوف توثر على كمية المياه المخصصة للشرب في كفار سابا. كذلك فإن مصادر المياه تتناقص، وقريبا سيتم اللجوء الى تحلية المياه من أجل الرى. وسروف تقسترح اسرائيل على السلطة الفلسطينية التعاون في مجال العثور على مصادر جديدة للمياه في مقابل هذا، يطالب الفلسطينيون بحقهم سواء في خزانات المياه التي على سطح الارض أو المياه الجوفيه وهم ليسبوا على استعداد لأن يقبلوا موقف اسرائيل الذي يدعو إلى التفاوض حول زيادة حصة ضبخ المياه في الضفة الغربية. يتناول القانون الدولي تقسيم مياه البحيرات فقط بين الدول، ولم يحدد اى معايير تتعلق بتقسيم المياه الجوفيه. والخلاف حول حقوق المياه يماثل المشاكل الضخمة التي ظهرت في اعقاب اتفاق اوسلو.

#### القدس وضريح راحيل

من بين الموضوعات الأخرى التى تعتبر محل خلاف، موضوع وصول اليهود الى ضريح راحيل ومشاركة مواطنى

القدس الشرقية في الانتخابات. من الواضع أن المفاوضين لم يشعروا ابدا بمشكلة تسليم الاشراف على ضريح راحيل لمنظمة التحرير، لهذا وافقوا من البداية على أن يدخل ضريح راحيل ضمن المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بعد العاصفة التي ثارت في اعقاب هذا الموضوع طرحت القضية مرة أخرى في المفاوضات. والأن يتم نظر اقتراحين كحل وسط، إما اقامة جيب اسرائيلي حول ضريح راحيل، أو أن تقوم وحدات اسرائيلية - فلسطينية مشتركة بحماية الضريح والمصلين الذين بداخله، وعدم حساسية المفاوضين بالنسبة لهذه المسألة اليهودية يفسر هذه الحرية في التنازل عن «ارض اسرائيل الكبرى». إلى حد ما في تلقين لجنود قاعدة عتسيون أوضح قائد صغير بان امام الجنود مهمة صهيونية «الا وهي اخلاء القاعدة وتسليمها للفلسطينيين مع التأكيد على أنهم سيحظون بظروف افضل في القاعدة. الجديدة داخل الخط الاخضر» وهذه الحقيقة تكشف أمامنا تماما ان اليساريري ان المهمة الصهيونية اصبحت تسليم «أرض اسرائيل الكبرى» لمنظمة التحرير كجزء من النظرية اليسارية. يرى هؤلاء أن المهمة الصبهيونية في هذه الأيام هي عدم اقامة المستوطنات، بل ازالتها، وانسحاب القوات. وقد كرر شمعون بيريز ذلك بوضوح أكثر من مرة «سند منه نبوءة ارض اسرائيل الكبرى». لايرى بيريز وامثالة في هذا العمل افلاسا للصهيونية، بل استمرارها الكلاسيكي، أو تطويعها لتناسب العهد الحالي، انهم يرون في انفسهم ورثة الصهونية المتقلصة والمنكمشة، ولهذا لايجدون اي مشكلة عندما يقررون تسليم ضريح راحيل لمنظمة التحرير، على اساس أنهم يصنعون قيما أخرى تنافس قيم «ارض اسرائيل الكبرى»، على غرار حقوق الانسان او دور اسرائيل في العالم في المجالات الانسانية قال الدكتور يوسى بيلين وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد في حديث بمناسبة توليه هذا المنصب، «اتفاقية اوسلو هي أهم شيء فعلته في حياتي كلها» وعندما سالوه كيف اجتاز المرحلة الاولى لهذا الاتفاق قال «لقد تجاوزت هذه المرحلة جميع التوقعات. مايحدث الان بين الاسرائيليين والفلسطينيين من تعاون وتفاهم متبادل، يعتبر رغم جميع الصعوبات اكبر مما كنا نتوقعه. يمكن ان ننهى المرحلة الثانية خلال فترة قصيرة ثم الانتقال فورا الى التسوية النهائية. فالمرحلة الثانية تجعل الاتفاق لارجعة فيه، وهذه هي الاهمية الرئيسية بالنسبة للتسوية النهائية». وما حدث هذا

الاسبوع فقط - اى عملية القتل فى وادى قلط - ينفى كل ماقاله بيلين حول «التعاون والتفاهم المتبادل بين اسرائيل والفلسطينيين». يمكن اذن ان نفهم من كلام بيلين ان عمليات «المخربين» بعد اتفاق اوسلو، مثل الانفجار الذى وقع فى تل ابيب وعند تقاطع بيت ليد، كانت هى الأخرى «فوق التوقعات»، فى رأيهم تلك هى المهمة الصهيونية فى عهدنا، اى اقامة دولة فلسطينية، ليس من المستغرب أن يعتبروا ضريح راحيل كما مهملا فى اطار «المهمة الصهيونية» فى العهد الحالى.

هذه العملية تؤثر أيضا على تناول قضية القدس، في اتفاق اوسلو الاصلى تم وضع بند حول اشتراك مواطنى القدس الشرقية في انتخابات السلطة الفلسطينية. في المفاوضات التي تمت هذا الاسبوع في زخرون يعقوب تم وضع تفاصيل التنفيذ، سيشارك مواطنو القدس الشرقية في انتخابات السلطة الفلسطينية اذا كان لهم عنوان رسمى في مكان أخر في الضفة الغربية. كما سيتم وضع مقار الانتخابات على حدود المناطق الحضرية. بمعنى أخر، اعترفت حكومة اسرائيل بشكل غير مباشر بالقدس الشرقية كجزء من السلطة الفلسطينية لن يفلح اى ذكاء في اعطاء تفسير أخر، رغم التصريحات الجميلة بان القدس ليست مجالا للتفاوض.

انتهت الجولة المكوكية الاخيرة للوسيط الامريكى دينس روس بالفشل، ترفض سوريا مواصلة محادثات العسكريين فقد تراجعت عن الاتفاق السابق حول حق اسرائيل فى وضع محطات للانذار المبكر فى الجولان، وتجد الدوائر السياسية فى اسرائيل صعوبة فى هضم هذا التحول الذى طرأ على موقف الحاكم السورى حافظ الاسد وليس هناك سبب واضح لمحاولته نسف المفاوضات. فقبل وصول دينس روس الى الشرق الاوسط بساعات قليلة اعلن راديو دمشق فى تعليق له، ان سوريا على استعداد لاقامة محطات انذار ارضية فى هضبة الجولان، وهو الاعلان الذى راته القدس تلميحا

الازمة مع سوريا:

وثمة تأثير متبادل بين المفاوضات مع سوريا وبين المفاوضات مع الفلسطينيين، وتدعى احد التكهنات ان حافظ الاسد خشى ان تستخدم اسرائيل المفاوضات مع سوريا كموقع حصين امام منظمة التحرير في المفاوضات حول تنفيذ اتفاق اوسلو، اي اذا لم نتوصل الى اتفاق معكم، فإن سوريا لن تنتظر في الطابور. رايا آخر يقول، ان الاسد لم يتخذ بعد

قرارا بالاتجاه الى سلام حقيقى، لاعتبارات سياسية داخلية. فهو يخوض حملة اعلامية داخل الجيش السورى حول ضرورة التوصل الى سلام مع اسرائيل وردود الفعل على ذلك غير ايجابية حتى الان. تدرك الصفوة فى سوريا ضرورة التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل، ولكنها ليست على استعداد لدفع الثمن الا وهو رفع العلم الاسرائيلي على مقر السفارة الاسرائيلية فى دمشق، وفتح الحدود، والتبادل التجارى وسفر السياح الاسرائيليين الى دمشق.. الخ. أن ذلك نوع من الكوابيس فى نظر الصفوة السورية، وبالنسبة للاسد نفسه، كذلك لم تتحقق التوقعات السورية من الولايات المتحدة، فالاخيرة ترفض حتى الان رفع اسم سوريا من قائمة الدول الساعدات اقتصادية حتى بعد اتفاقية السلام. لقد تمنى الاسد حدوث تحول فى تعامل الولايات المتحدة مع سوريا ،الا

فقد اراد ان يوجه المفاوضات بحيث تكون مع الولايات المتحدة، وليس مع اسرائيل مباشرة. في نظره تعتبر لقاءات السفراء والضباط غير ضرورية. ولكن الولايات المتحدة على استعداد للوساطة وليس التفارض باسم اسرائيل.

يحتمل ان الرئيس السورى يريد من خلال الازمة حول محطات الانذار ان يضع الولايات المتحدة في موقف توافق فيه

على التفاوض بدون اشراك اسرائيل، وقد حاول وزير الخارجية وارين كريستوفر هذا الاسبوع التقليل من أهمية الازمة، بقوله أن الخلاف يدور حول فقرة «فنية» فقط، بعد ذلك حاول متحدث أمريكي أصلاح الانطباع الذي خلقته كلمات كريستوفر.

بعثت اسرائيل الى الاسد عدة تلميحات بان الوقت يضيع سدى، فالانتخابات التى يقترب موعدها فى اسرائيل لاتسمع بإطالة أمد المفاوضات لفترة طويلة، ولكن الاسد لم يتأثر بهذه التلميحات، ان له توقيته الخاص، والذى يسير وفقا لاتجاهه. الاسد غير متعجل لاحراز طفرة فى المفاوضات، فقد كان فى مقدوره ان يخترق الطريق عبر عقد لقاء قمة مع رابين. ولكنه كان يرفض هذه المقترحات مسبقا. فهو يرى فيها نوعا من الاستسلام، بعد ان وصف السادات بالخيانة عندما زار القدس، والقى خطابا امام الكنيست. هناك اعتقاد بأن وزير الخارجية الامريكي وارين كريستوفر لن يقوم قريبا بجولة مكوكية آخرى، الا اذا علم مسبقا انها ستثمر عن نتائج ملموسة. من الصعب ان نحدد اين تتجه الامور عند الرئيس السورى حافظ الاسد فمجموعة السلام الامريكية تقوم منذ محلك سر.

## نبتعد لنقترب

شالوم يروشلمي

معاريف

1990/4/77

الله تحدث رئيس الدولة، ورئيس الوزراء أول أمس بعد «الصادث الارهابي» البشع في رامات جان حسول اساليب العمل ورد الفعل الجاد وقند قنال الرئيس عبيزرا وايزمان انه يجب اعادة النظر في استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين، وهلل له جميع المتحدثين باسم اليمين. وقال رابين إنه يجب الاستمرار في المباحثات بعد فترة توقف ضرورية لعدة ساعات واريد أن أقول أن كلا من رئيس الدولة ورئيس الوزراء قسد وقع في الخطأ، حسيث انه لايجب وقف المفاوضات والابتعاد عن هذا المسار الذي توصل اليه الطرفان بعد جهد كبير وعمل جبار. حيث انه ليست هناك وسيلة اخرى غير وسيلة المفاوضات. ولكن في نفس الوقت لايمكن الاستمرار في عملية السلام مع الفلسطينيين وكأن شيئا لم يحدث. ولقد حاول استحاق رابين ان يقنعنا في الخطاب التوضيحي السييء الذي القاه في اجتماع كتلة حزب العمل في الكنيست ونفس الشيء أيضا فعله وزراء حزب العمل ـ حيث حاولوا ان يقنعونا بأن وقف المفاوضات سوف يكون بمثابة هدنة «للارهابيين البشعين» من حركتي حماس والجهاد الاسلامي. ولكن الجماهير لم تقتنع بهذا الكلام لانها سئمت تلك المحاضرات التي تسمعها عن اعداء السلام حتى لو كانت هذه المحاضرات صحيحة وصادقة. والحقيقة هي ان الجماهير فقدت أمنها الشخصي وعلى الحكومة، أذن أن تقدم استقالتها وتأخذ معها جميع الخطط الجميلة التي اعدتها.

وكان يجب على رابين أن يعلن عن تغيير نظام المفاوضات، حيث يجب التوقف عن الحديث عن التسويات المرحلية، التي لاتؤدى الا الى زيادة حدة الارهاب وتسارع باسقاط الحكومة. ويجب ان نمضى على الفور نحو التسوية الدائمة على الرغم مما فيها من الم، ذلك لانه من شانها ان تقلل من حجم «العمليات الارهابية». وفي المرحلة الاولى يجب على الطرفين فرض اغلاق متبادل ومستمر بحيث لايدخل الاسرائيليون الي الكيان الفلسطيني، ولايدخل الفلسطينيون الى اسرائيل طوال وقت المفاوضات، وبعد ذلك ايضا، وفي المقابل تبدأ المناقشات

حول التسوية النهائية والتي تساعد على سرعة الفصل بين الشعبين وترسم حدودا واضحة، ومع ذلك لايجب أن يتوقف للحظة الجهد الدولى لدعم السلطة الفلسطينية واجراء الانتخابات «والتي يمكن للقوى المعتدلة نسبيا أن تحقق الانتصار فيها» وخلق فرص عمل جدية داخل نطاق السلطة الفلسطينية.

ومن الواضح أن هذا الفصل بين الشعبين مرتبط بإخلاء وتحريك المستوطنات وقد كتبت هنا عشرات المرات أن تنفيذ الاتفاقيات المرحلية سيؤدى الى كارثة، ويؤدى الى اختلاط السكان المتعادين على غيرار مايحدث في البوسنة. ومن المعروف أن معظم المستوطنين والمتطرفين الفلسطينيين يعرفون الوضع جيدا ولايشعرون بالضوف من امكانية حدوث اى تصعيد من شأنه أن يؤدى الى تدمير الاتفاق برمته، ولذلك لايجب مساعدتهم على تحقيق ذلك. وإذا حدث لاقدر الله ونشبت حرب أهليه، وهذا هو التفسير المحزن للفتوى التي أصدرها حاخامات يهودا والسامرا وغزة، فسوف تكون حربا لأخيار فيها، وكل الذي نستطيع ان نفعله هو الا يسقط في هذه الحرب كثير من الضحايا.

وبالمناسبة فإن الاقلية بين المستوطنين «وربما المقصود الاغلبية الصامته» تدرك أن الفصل بين الشعبين يعتبر الأن امرا ضروريا وحيويا للغاية، وقد اقترح المستوطنون من جوش عتسيون، واعضاء دائرة تخليت وحركة الطريق الثالث يوم الاحد الماضى خطة بشأن التسوية الدائمة وطبقا لهذه الخطة يتم تقسيم مناطق الضفة الغربية بين اسرائيل والفلسطينيين وطبقا لهذه الخطة أيضا، والتي تعتبر اهميتها مبدئية فقط يتم نقل عشرات المستوطنات الصعيرة والتي تضم ٨٠٠٠ مستوطن الى المناطق التى تقع تحت السيادة الاسرائيلية واما ان تبقى تحت السيادة الفلسطينية، وقد صرح البروفيسور اليكس لوف وتسكى من مستوطنة إفرات قائلا: «اني أرى الوضع امامي وكان الدولة تقسم، وهذا أمر يمزق قلبي، ولكننى أوافق على هذه الخطة» ومن وجهة نظرى يعتبر هذا أهم أعلان سياسي صدر في العام الأخير.

ويجب أن نعترف هنا وبثقة بأنه ليس هناك سلام بين اسرائيل والشعب الفلسطيني، وكل الذي يحدث هو أنه تجرى مفاوضات سياسية تعتمد على اتفاق المباديء. والسلام الحقيقي سوف يتحقق فقط بعد التقسيم الذي يدمي القلوب، والتوقيع على الاتفاقيات الدائمة. وذلك في حالة عدم نسف المفاوضات كلية ـ حتى ذلك الحين ـ بسبب قضيتي القدس والمستوطنات ومسالة اللاجئين. وعلى أي حال فلن يكون هناك

سلام حقيقى على الاقل فى سنواته الاولى وسوف يستمر اعداء السلام فى اسرائيل وفى الدولة الفلسطينية فى الضغط على أسنانهم ولكن عندما يهدأون فى اماكنهم، فإنه فى هذه الحالة سيكون من المكن فتح الحدود واقامة علاقات على اساس من الاحترام المتبادل. وفى هذه الاثناء من الواجب الحرص على الفصل بين الشعبين وأن نبتعد من إجل أن نقترب.

## «المفاوضات مع الفلسطينيين» هـل الشيرطي على الجسير؟

دافار ۱۹۹۰/۸/۸

موطى باسوك

على جهاز الكمبيوتر بمكتب المستشار القانوني لوزارة الخارجية يوئيل زينجر، مسجلة مائتا صفحة تتضمن الاتفاق المرحلي مع الفلسطينيين، ومن سينجح في الاطلاع على مايحتويه الجهاز، سيجد أنه الي جانب جزء من البنود، وبخاصة الهامة منها، توجد علامة مميزة وهذه العلامة تعني أن هذه النقاط مازالت محل خلاف، في طابا وخلال الاسبوع الحالي في ايلات، ستحدث محاولة من أجل ازالة أكبر قدر ممكن من هذه الخلافات.

وينطق الموقف الاسرائيلي من أنه بالامكان التوقيع على الاتفاق المرحلي حتى قبل ازالة نقاط الخلاف. فيمكن مواصلة بحث النقاط التي هي محل خلاف، ثم بعد ذلك الحاقها بالاتفاقية من خلال ملحق خاص. ولكن الفلسطينيين لايوافقون على ذلك نتيجة تجربة الماضي، والى اليوم لم يتم حل أى بند ظل معلقا بعد التوقيع الاحتفالي في القاهرة على اتفاق غزة لريحا اولا، لم يتم حل مسالة وضع شرطة فلسطينية على الجسور، مسألة الجيب اليهودي في اريحا، وغيرها من النقاط الخدى. هذه المرة، يقول الفلسطينيون، سنواصل المناقشات الى النهاية. لن نوقع الابعد أن تنتهى جميع نقاط الخلاف.

الداخلية، أن يتم التوقيع على الاتفاق المرحلي بعد أن تنتهي

المباحثات الخاصة بنقل كافة الصلاحيات المدنية، قبل ذلك أعلنت اسرائيل انه يمكن مواصلة المصادثات حول نقل الصلاحيات، بعد التوقيع على الاتفاق المرحلي. ويبحث الفلسطينيون والاسرائيليون حاليا كيفية نقل قرابة ٢٢ صلاحية، الى الان تم نقل خمس صلاحيات للفلسطينيين هناك ثماني صلاحيات في انتظار، ان تناقشها الحكومة من بين الد ٢٢ صلاحية التي لم يتم نقلها، اثنتان محل خلاف المياه والكهرباء ولكن نقل الصلاحيات الاخرى أيضا يتطلب العمل الكثير والحلول القانونية.

لقد حظيت مشكلة المياه بتغطية واسعة، ويريد الفسطينيون الاستحواذ على جميع المياه الجوفيه التى اسفل الضفة الغربية واسرائيل على غير استعداد لان تسمح لهم بالدخول الى هذه المواقع انها على استعداد لان تزيد كمية المياه التى يحصلون عليها حاليا، بنسب غير كبيرة، وتأجيل حسم هذه المسألة حتى مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية، أما قضية الكهرباء فقد حظيت الى الان بتغطية اعلامية أقل يريد الفلسطينيون، أقامة محطة قوى خاصة بهم، وأن يزودوا بأنفسهم كل الضفة الغربية بالكهرباء المطلوبة. توجد حاليا محطة كهرباء فلسطينية واحدة في شمال القدس، تزود القدس الشرقية والقرى المحيطة بها وبعض الاحياء الجديدة في



القدس بالكهرباء، وفقا لشروط الامتيازات الخاصة بها التى ترجع الى ماقبل عام ١٩٦٧. وفي الماضى دارت مناقشات كبيرة جدا حول هذه المحطة. فمثلا عندما كان اسحاق موداعي من الليكود» وزيرا للطاقة طالب باغلاقها. وهذه الشركة مرتبطة بشركة الكهرباء الاسرائيلية، كأحتياطي لمواجهة اي حالات طارئة، مثل حدوث اعطال أو لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وقد اقترح وزير الطاقة جونين سيجيف انشاء شركة مشتركة اسرائيلية ـ فلسطينية لتزويد الضفة الغربية بالطاقة . وفقا للموقف الاسرائيلي، في جميع الاحوال، ستحصل المستوطنات ومعسكرات الجيش على الكهرباء من الخطوط الاسرائيلية يرفض الفلسطينيون ـ في هذه اللحظة على الاقل ـ اقتراح سيجيف إذ انهم يريدون ان يكونوا مستقلين.

في المشاورات التي جرت في القدس، وفي تل أبيب في نهاية الاسبوع، تمت محاولة لفهم عدم استعجال الفلسطينيين للامور خلال الاسابيع الاخيرة. تعتقد كل الاطراف أنه مطلوب أربعة شهور من لحظة التوقيع على الاتفاق المرحلي وحتى اجراء الانتخابات في المناطق. في البداية أشار الفلسطينيون الى شهر سبتمبر كموعد لاجراء الانتخابات، بعد ذلك تحول هذا التاريخ الى نهاية ١٩٩٥، والان يشير الفسطينيون الى موعد جديد، وهو يناير من العام القادم، تقول التقديرات الاسرائيلية، أن الفلسطينيين يدركون أن هذه المرة، وعلى النقيض من الاتفاق الخاص «بغزة ـ اريحا أولا» انهم سيوقعون على اتفاق متعدد السنوات سيطبق الاتفاق المرحلي لمدة ثلاث سنوات ونصف على الاقل. ستبدأ المحادثات الخاصة بالتسوية النهائية في مايو ١٩٩٦ وسوف تنتهي في مايو ١٩٩٩. ذلك بشرط الاتحدث اى عقبات طوال هذه الفترة، فمن بين العقبات المحتملة، تشكيل حكومة بزعامة الليكود عام ١٩٩٦. لهذا يريد الفلسطينيون أن يحصلوا من الان على الحد الاقتصى في مقابل تقديم الحد الادنى من التنازلات حتى لو ادى ذلك الى تأجيل التوقيع على الاتفاق المرحلي والانتخابات في المناطق «المحتلة». لهذا تراجعوا عن اتفاقات سابقة في موضوع، اعادة

انتشار جيش الدفاع في الخليل، ويطالبون الان بخروج الجيش من أغلب أرجاء المدينة، باستثناء المناطق التي يوجد بها المستوطنون، ومنطقة الحرم الابراهيمي.

جدير بالذكر ان المحادثات مع الفسطينيين كانت ستتم فى مدينة فيرنتسا الايطالية. ومن أهم الاسباب الداعية لذلك هو ابعاد المفاوضات عن أجهزة الاعلام. وكان النموذج الذى يحتذى به رئيس الوفد الاسرائيلى فى ذلك هو محادثات كامب ديفيد، واليوم فى الاسبوع الرابع للمحادثات، يمكن أن نقول أن المنظمين قد نجحوا فى شىء واحد وهو ابعاد المحادثات عن وسائل الاعلام رغم أنها لم تقم فى فيرنتسا.

في البداية كانت هناك بعض التسريبات من حجرات الفاوضات، وتحديداً من قبل الفلسطينيين، ولكن بعد لفت نظرهم، توقف هذا التسريب تقريبا. في المقابل جميع المتحدثين الذين اشتركوا حتى الان في المحادثات، أو في بعض فتراتها تم ابعادهم. هناك ايضا سببين لهذا الحظر الاعلامي الذي فرض على الاعلام. افراد قلائل فقط في الوفد هم الذين لديهم معلومات كاملة الباقون يعلمون فقط مايقع في مجال تخصصتهم. فرئيسا الوفدان، أورى سابير وأبوعلاء، متشددان جدا في هذه الناحية ونظرا لوجود تفاهم كامل بين الاثنين، فهذه الثغرة مسدودة تماما. أحيانا يتم بعض التسريب لوسائل الاعلام، الا أنه يتم بموافقة وبتنسيق، وأحيانا لخدمة اغراض معينة.

قلائل فقط الذين يعلمون ماحدث في إيلات، حتى بين الوزراء لم يحدث أن سمع أحد باستثناء رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماقاله الجنرال عوزي ديان الذي يرأس اللجنة الاكثر حساسية. وقد نجح أورى سابير في أن يجعل الحكومة تؤجل نقل ثماني صلاحيات مدنية للفلسطينيين بزعم أنه لايريد المساس بمحادثات ايلات. ولكن يبدو أن هناك سببا أكبر بكثير يكمن خلف هذا الموقف، وهو عدم الرغبة في مواجهة مسائل في موضوعات أخرى، خاصة بالمفاوضات، في هذه المرحلة، تخوفا من أن تتسرب الاسرار الى الاعلام.

## محاریف

### والمحال المحالية

رونئيل فيشر

■ بدأت القضية يوم الاثنين ٢٩ اكتوبر ١٩٥٦ في الساعة ٥٩,١ بالضبط، الكتيبة ٨٠ مظلات بقيادة رفائيل ايتان هبطت على الجانب الشرقي لمر متلا، في عمق ارض العدو. كانت تلك هي اللحظات الاولى للحرب التي عرفت فيما بعد باسم عملية قادش شارك في العملية ٥٩٠ مقاتلا من بينهم قائد الكتيبة ايتان، وبينما كانوا معلقين بين السماء والارض، فوق منطقة الهبوط عند نصب باركر، رصد جنود الكتيبة خيمتين كبيرتين على الجانب الشرقي لمر متلا، لم يطلقوا النار من الجو كما لم يستوعبوا ذلك الامر. وبعد ذلك اتضحت الامور كلها، فقد كانوا مدنيين، عمال تراحيل مصريين، تصادف وجودهم في نفس الموقع الذي قرر فيه قادة جيش الدفاع انزال القوات الامامية، تم القبض عليهم واخذوهم في الاسر. بعد يومين، بعد ان تمت عملية الالتقاء المرتقب باللواء ٢٠٠، تولى شارون القيادة في متلا، وتهيأت كتيبة ايتان للتحرك في اتجاه رأس سدر، لم يتم تحميل العمال الذين سقطوا في الاسر على السيارات ولم ينضموا للكتيبة، التي بدأت تتحرك في طابور الى الجنوب، كما لم يتم وضعهم تحت أمرة شارون. لايوجد تقريبا جندي واحد من جنود الكتيبة ٩٨٠ يمكن ان يشهد بانه رأهم على قيد الحياه بعد أن جمعت القوه معداتها ورحلت من منطقة نصب باركر. امر صريح بالقتل:

يعترف اليوم العقيد (احتياط) دانى وولف الذى يحمل نوط الاداء المشرف فى حرب الايام الستة بانه قد تم بالفعل قتل عمال التراحيل المصريين فى اليوم الثانى من المعركة، عندما كانت الكتيبة منعزلة كان وولف الذى اصبح فيما بعد القائد اللامع لقوات «شيفد» جنديا ضمن فرقة قادة الفصائل بالكتيبة ٩٨٠ ويقول الان، انه لو كان الامر متعلقا به لظل المصريون على قيد الحياه ومن جانب أخر كانت هناك ظروف. لايحب وولف مثل بقية من كانوا هناك الحديث عن هذا الجزء فى عملية قادش وحرص على الصمت على طول السنين. ولكنه يتكلم الان.

يقول وولف (كانوا ٢٠ او ٣٥ شخصا. لااتذكر عددهم بالضبط كانوا جميعا يرتدون الجلاليب البيضاء. كانوا يعملون في تعبيد الطرق كانوا بؤساء يؤدون العمل الصعب في قلب الصحراء. كانوا يتأوهون من الجوع والعطش. نظريا كان يمكن ابقاؤهم في اماكنهم مع قليل من المياه والطعام، ولكن الحقيقة ان المياه لم تكن تكفينا نحن. وحتى لاتفهم خطأ، انا لاحاول الان البحث عن مبررات لما فعلنا ولكن في الحقيقة، لم يكن هناك مايمكن ان نفعله مع هؤلاء العمال. كنا نتأهب للتحرك، فقد تلقينا أمرا بالتحرك الى الامام، وهم معناا وفي وسطنا. ولم يكن في الحسبان ان نطلق سراحهم، لان اخر شيء يريده اى واحد منا هو ان



نقدم للمصريين معلومات مجانية حتى لايعثروا علينا وينقضوا على قواتنا، قبل ان نلتقى بقوات شارون. لقد قذفوا بنا - نحن القوة ٩٨٠ على بعد مئات الكيلو مترات من الحدود، في قلب ارض العدو، بدون اى تعزيزات او أى شىء انه موقف غير سهل. انا شخصيا ماكنت اطلق رصاصة واحدة على هؤلاء العمال. حتى في الموقف الذي كنا فيه، ولكن حدث أن البعض اطلق النار.

- هل زأيتهم بأم عينيك وهم يعدمون العمال المصريين؟
- ماذا تعنى بكلمة «رأيت»؟ هناك حوالي ٣٠٠ رجل شاهدوا تلك الكتيبة كلها تقريبا. لقد وقفنا على التلال، وقام بعض الضباط بابعادهم لمسافة كيلو مترعنا في اتجاه الجنوب. بعد ذلك بدأوا يحصدوهم كان مشهدا سيئا.
- بعضهم تجمد في مكانه، وبعضهم سقط على الارض وبعضهم هرب لم تكن عملية اعدام متخصصة. لااعتقد أنهم قد ماتوا جميعا يحتمل ان بعضهم قد فهم الموضوع وانتبه قبل فوات الاوان، وهربوا الى الصحراء. من المؤكد أن بعضهم
  - من الذي يطلق النار؟
  - 🗯 قائد السريه اربيه بيرو.
  - من الذي اصدر الامر؟
  - رفائيل ايتان، قائد الكتيبة

ترك العميد (احتياط) ارييه بيرو - ٦٨ عاما - الجيش منذ عشر سنوات حاملا لقب «الضابط» بسبب خشونته بيرو خريج احراش الفدائيين ومعسكرات الاعتقال في اوروبا، ظل طوال عملية قادش اليد اليمنى لرفائيل ايتان وكان بمثابة توأمه، لدرجه انهم كانوا يميلون للخلط بينهما. وكل من كان يعارض اسلوبهم كان يقول انهما حولا الكتيبة ٩٨٠ الى عصابة وكل من ايدهم في مبادئهم، قالوا انهما جعلا من الكتيبة ٩٨٠ محاربين اشداء شجعان.

ولم يتكلم بيرو عن احداث تلك الحرب والان يكسر صمته ويبدأ الحديث بالذات بماحدث في منطقة الهبوط. قال بيرو: «كان يوجد جنوب موقعنا محجر. كان عددهم بالضبط ٤٩ رجلا لا ١٥ ولا٢٠ ولا٢٠ كلهم عمال تراحيل، بعضهم من البدو وربما بعضهم من مصر، لااعلم. قمنا بتقييد ايديهم والابتعاد بهم الى حيث النجر. كانوا في فزع وانهيار. ولم يصدر ايتان امرا صريحا، ولم اطلب منه ذلك. الغبي فقط هو

الذي يطلب من قائده السماح باداء ماهو مفروض عليه فعلا. على كل حال يمكن أن أقول لك، أن أيتان لم يحزن لمسهد الجنث الملقاه. بل لم يعاقب حتى الذي قام بالعمل هناك والتخلص من المصريين.

كانوا عبنا وكالشوكة في المؤخرة، ولولا أن قضينا عليهم، ماكنا تفرغنا لمهمتنا. اما جميع القصص، باننا تركناهم يركضون وعندئذ قضينا عليهم، فهي كلام فارغ، كل مافي الامر انهم ماتوا حقا ان واحدا منهم نجح في الهرب من الطلقات القاتلة ولم يصب الا في قدمه وصدره، ولكن عاد بعد عدة ساعات وهو يسير على اربع وبسرعة جدا اتضح أنه كأن عطشان. وبدلا من أن ينقض على أي ردياتير سيارة ويفرغ ماءه في جوفه وان ينتظر حتى تمر دورية مصرية، عاد هذا الحمار الى ليطلب منى ماء أنا لست مسئولا عن غباء العدو، وبالطبع لحق بسرعة بزملائه. اما السؤال، من بالضبط اطلق الرصاص أو لم يطلق على العمال - هو سؤال غير هام - المهم ان ابناءنا اطلقوا النار».

#### اطلقنا الرصاص على افراد بلا معركة:

في صباح اليوم التالي، في اليوم الثالث للصرب، بدأت معركة متلا، اصبيب الكثيرون من مقاتلي لواء المظلات. الكتيبة ٩٨٠ التي لحقت بها خسائر في الافراد ولم تنزو او تبتعد عن العمليات. في اليوم الرابع للعملية، وبقوة صنغيرة، جريحة وغاضبة، تلقوا امرا بالتحرك الى الامام، الى قلب الصحراء في اتجاه رأس سدر. في جميع الاحوال لم يكن امرا متوقعا لم يكن احد يعلم اين تقع مواقع الالوية المصرية، ولم تكن تقارير المخابرات وخرائط المواقع دقيقة، ايضا لم يكن احد يعرف كيف نصل الى الهدف، أو كيف يصددون المكان اذا وصلنا اليه. بتشكيل مكون من تسعة مركبات من الصرب العالمية الثانية، واربع سيارات جيب وبعض المركبات التي تم الاستيلاء عليها، وبيرو على رأسهم تحركوا للبحث عن رأس

طوال هذه الرحلة كانوا يشعرون بانهم متجهون الى المؤت، يتحركون الى الامام بدون اى امكانية للتراجع، مع هذا الاحساس والتألم لفقدان الرفاق الذين سقطوا، كانت المذبحة التالية مجرد مسالة وقعت لم يرغب المصريون الذين اشتموا رائحة «الاقدام الحمراء» وهو اللفظ الذي اطلقوه على رجال

المظلات التابعين لايتان، في أن يدخلوا معهم في معركة وهربوا، ومثلما حدث في منطقة نصب باركر، حدث هنا ايضا، حيث تلاشى التكهن بان الكتيبة ٩٨٠ ذاهبة الى حتفها. لم يكن امامهم جيش مصرى منظم. يعترف المقدم (احتياط) شاؤول زيف، وكان وقتها شابا في السابعة عشرة والنصف، جنديا بالسرية الخامسة، ثم بعد ذلك قائدا للتشكيل ١٣، بان احداث رأس سدر، تثقل عليه منذ سنوات. كان زيف يرفض حتى ذلك الحين الحديث عن ذكرياته في عملية قادش. يقول زيف (عامة، كنا في حالة نفسية جيدة عندما عسكرنا في رأس سدر ـ فقد استولى الرفاق على سيارة تابعة لشركة النفط المصرية وظلوا يهرجون، وحقيقة اننا لم نصطدم بقوات الكوماندوز المصرية، أو باي شخص على استعداد بشكل عام لان يخض يخوض معركة ضدنا، سهلت علينا الامور من جانب، ولكن من جانب أخر، لم يختف التوتر والخوف من الناس الذين يشاهدون لاول مرة شكل الحرب، فلم يكن هناك مايزيل ويقضى على هذه الرهبة.

يقول زيف (اتذكر ان الكتيبة استقرت على جانبي الطريق، ثم ظهرت فجأة على منحنى الطريق شاحنة مصرية مكدسة بالأفراد في اللحظة الاولى لم يعرها احد اى اهتمام، فعلا، عندما افكر حاليا في هذا، ولو كان ركابها واصلوا سيرهم بدون ان يثيرونا او يستفزونا، لساروا في طريقهم بدون ان نشعر بهم عامة. ولكن يبدو انهم قد اصبيبوا بالذهول. لم يتوقعوا أن يصطدموا بنا في قلب سيناء. ونتيجة هذه الهسستيريا انفلت من بعضهم طلقات غير مقصودة وقبل ان تدخل السيارة الى مجال نيراننا، وكان من الواضع ضرورة ان نقضىي عليها، من يطلق النار، وليس مهما من كان، يعتبر عدوا لنا بكل المقاييس. كانت الشاحنة، وإنا اتذكرها جيدا الى اليوم، مفتوحة من الخلف، حيث تلقت قذيفة مضاده للدبابات من مدفعي في الكابينه، فانحرفت عن الطريق وتوقفت. اما الافراد الذين كانوا عليها، يمسكون بالابواب او يجلسون على غطاء المحرك، فقد تطايروا عدة امتار في الهواء ثم انبطحوا على الأرض. كان التصويب منى دقيقاً، بعده ساد الصمت. حملقت في السيارة وعشرات الاشخاص الذين جلسوا في داخلها. كانوا في حيره. لم يتحركوا ثم ادركت انهم فدائيون. ربما كان من بينهم جنود مصريون ولكن ليس بالملابس العسكرية. على كل حال، لم تكن فصيلة نظامية من الجيش المصرى. عدت الى الخلف لنزع الفارغ من المدفع وفجأة

شاهدت جميع افراد كتيبتى ينقضون عليهم. كان مشهدا بشبعا. فقد اصدر بيرو الامر بالانقضاض، فأخذ كل واحد اقرب سلاح منه واخذ يطلق الرصاص، كانت انقضاضه نيرانه كثيفة اهتزت لها الصحراء. انا لم اطلق النار، انما وقفت وحملقت في الشاحنة وفي رفاقي ولم افهم ماذا يحدث ولماذا يفعلون ذلك. لقد انتهى الامر كله بعد لحظة من قذيفتي التي اطاحت برأس السائق. لم يكن هناك اى داع لهذا الانقضاض. فقد ظل المصريون داخلها يتلقون مئات الرصاصات منا بدون ان يردوا وبدون ان يتحركوا».

قائد السرية بيرو ـ لم ينف اصداره امر الانقضاض على الشاحنة بل انه لم ينف ان النيران كانت من جانب واحد ولكن من الصبعب الاعتقاد بأن هذه الحقيقة غيرت الصبورة بالنسبة له انه لم يفهم الى اليوم، كيف نجحوا في شحن هذا العدد من الافراد على شاحنة واحدة، يقول بيرو (على مر السنين كنت ادرب اصبعى جيدا على الضغط بحساسية على الزناد ـ فعندما كنت اصبيب الهدف كنت اشعر بذلك جيدا. هذه المرة حدث أمر غريب. ما أن اصدرت الامر باطلاق النار، بدأت اطلق النار بنفسى من رشاشى الذى حصلت عليه من مصرى فى معركة متلا، بدأت اغرغ الخزائن فى ركاب الشاحنة ولسبب ما، كنت اتخيل ان كل طلقة تصبيب فردا، ولكن الفدائيين ظلوا واقفين وكأن الرصاص يدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر بدون ان يثقب بطونهم. شعرت بالحيرة. كان ذلك لغرا كبيرا جدا في نظرى. بعد ذلك فقط، عندما طلبت وقف اطلاق النار واقتربت من الشاحنة، فهمت السبب. كانت الشاحنة مكدسة جدا، لدرجة عدم وجود مكان للسقوط على الارض. كل من مات، مات واقفا».

يقول المقدم (احتياط) شاؤول زيف أن قضية الشاحنة لم تنته بذلك، ولكنها في الحقيقة لم تبدأ يقول زيف (احيانا، في الكيبوتز، يمكن تشاهد عربة مجروره مليئة باللبن، بعد يوم من الحلب داخل الحظيره، فإذا سقطت احدى الاواني وانسكب، فانك تجد العربة خلال ثوان وقد تفجر منها اللبن وتدفق من كل الاتجاهات.

لقد تذكرت ذلك عندما كنت اقف هناك بجوار شاحنة الفدائيين بعد الانقضاض كان ذلك مفزعا. الدماء تتفجر من كل ثقب في الشاحنة وبكميات ضخمة عندما فتحوا بابها الخلفي كانت الجثث تتساقط فوق بعضها البعض. اعتقد انه كان يوجد بها مابين ٤٠ ـ ٥٠ فردا كان من الصعب احصاء

العدد ازاء هذا التكدس البشرى. كلهم او اغلبهم يرتدى جلاليب بيضاء، والتي لم تعد كذلك لقد شاهدت الكثير من المناظر المروعه عندما توليت قيادة الكوماندوز البحرى، ولكن هذا المشهد كان غاية في البشاعة. مهما كانت المناظر التي رايتها، الا هذه الحالة التي كانت مثيرة جدا للغضب، لانني لم استطع ان اتصمل فكرة اننا اطلقنا النارعلى اناس خارج المعركة. وكان الاكثر بشاعة اننا اكتشفنا بعد اخلاء الجثث ان حوالي عشرين فردا كان مازالوا احياء على ظهر الشاحنة اغلبهم جرحى وينزفون. والااعلم كيف افلتوا من الموت المؤكد بعد تلك الضربة الميته التي وجهت لهم - ربما بسبب التكدس الشديد داخل الشاحنة، لااعلم. على كل حال، اتذكر بالتأكيد انه بعد اخلاء الشاحنة من الجثث صعد زملائي وقاموا بتقييد من كانوا احياء. ولم اكن اعلم حتى هذه اللحظة ماذا سيكون مصير هؤلاء، وكان ذهنى مشغولا بامور أخرى تماما أعتقد اننا قد تلقينا امرا بالتحرك الى الجنوب، الى شرم الشيخ، وسارعت باعداد معداتي. فجأة، شاهدت فرد الشئون الادارية - ح - الذي لم نره مرة واحدة بطلا، وكذلك نائب قائد السرية -ق ـ يجريان صوب الشاحنة، ويصعدان الى الكابينة ويطلقون النار داخلها تجمدت مكانى لم يتوقفا لحظة واحدة ولم يقوما حتى بتغيير خزائن البنادق. ظلوا يطلقون ويطلقون حتى تعبت اصابعهم، وقاما بالقضاء على العشرين فردا الذين ظلوا احياء ومقيدين. كان «ق» و«ح» على مقربة من قائد السرية بيرو ـ كانا يعلمان انه يحبهما وانه قد رياهما احسن تربية والان يردان له الجميل. ولم يفكر احد ان يشكل لجنة للتحقيق مع هؤلاء. هنا يقول بيرو (اذا تكلمنا عن حقائق، كان على ظهر الشاحنة ٥٦ شخصا بالضبط - تبقى ست فقط وليس عشرين، على قيد الحياة بعد الضربة التي وجهناها لهم).

#### ديان لم ينفعل:

ربما كان مقتل الاسرى المقيدين في رأس سدر هي المذبحة الوحيدة التي حدثت في عملية قادش وتم توثيقها فيما بعد. في تقرير كتيبة افراد قوات الطوارىء الدولية بعد اسابيع معدودة من الحرب ونشرته الصحف الاجنبية، طلبوا من حكومة اسرائيل تفسير وجود عدة جثث للاسرى مقيدين عثروا عليهم في قلب سيناء. هناك مقولة تقول، أنه ما أن علم رئيس الاركان، موشى ديان، بالامر حتى قام بتشكيل لجنة تحقيق - أو ربما اضابط محقق لانعلم على وجه التحقيق - لتولى هذه القضية.

وهناك مقولة أخرى تقول لم يبد ديان فعلا أي اهتمام بتقرير الامم المتحدة، بل أعجب بالحقائق التي عرضت عليه.

اما العقيد (احتياط) مردخاي «مورله» براون، الذي كان رئيس مكتب رئيس الاركان، ليس مستعدا اليوم لان يقسم بانه كانت هناك فعلا قضية اسرى مقيدين طرحت في حينه على موشى ديان. وهو لايتذكر جيدا لجنة التحقيق التي شكلت للاهتمام بالموضوع. يقول براون (فعلا كان هناك شيء كهذا، ولكن عليك أن تتحرى الموضوع بدقة).

يعتقد المؤرخ الدكتور مائير باعيل انه من المضحك الكلام عن تحقیق جاد طالب به دیان لتحری مافعلته الکتیبة ۹۸۰ فی سيناء. لم يكن هذا مناسبا له. ويقول باعيل (يجب ان اعترف انه لم يحدث أن رأيت أي تقرير من الأمم المتحدة تناول قتل قواتنا للاسرى، ولكننى اتذكر ايضا، بصورة واضحة جدا، انه في اجتماع قاده الكتائب، بعد الحرب بفترة، تم طرح هذا الموضوع. وقتبها كنت قائد الكتيبة ٥١ بلواء جولاني، وكان ديان يدرس أستخلاص الدروس المستفادة، وفي هذه الفرصة اراد ان يلفت نظرنا لحقيقة ان ايتان وجنوده قتلوا اسرى مصريين في سيناء، اثناء اتجاههم جنوبا على طول خليج السويس ولااعلم ما إذا كان يقصد الحدث الذي وقع في رأس سبدر او حدث آخر. على كل حال، لم يعلق ايتان على هذا الكلام وبعد ذلك وبخه ديان علنا، اما جميع قادة الكتائب الاخرين، بسبب هذه الاعمال. اننى اتذكر ذلك جيدا، لاننى كنت مستاء جدا من الموضوع. على حد علمي، كانت تلك هي المرة الأولى التي سعى فيها ديان لأن يطرح موقفا متحفظا تجاه قتل الاسرى، وكان ذلك عن طريق توبيخ ايتان فتقط والحقيقة أن أيتان لم يقدم حتى للمحاكمة بسبب ذلك ولم يصدر اى قرار بتأخير ترقيته أو ابعاده عن الجيش. لم يحدث

اما اربيه بيرو، الذي علم بأمر تقرير الامم المتحدة، فلم يشارك في اجتماع قادة الكتائب ولكنه يقول ان مائير باعيل سيبلبل الافكار لم يحدث انه تم تربيخ ايتان ولو تلميحا لااثناء الخرب ولابعدها والسبب بسيط لحظة اكتشاف الاسرى المقيدين، وتم نقل المعلومات لحكومة اسرائيل، تحملت مسئولية العسمليسة، ذهبت الى ايتسان وقلت له، ابتبعيد انت عن هذا الموضوع. ضع في اعتبارك انك لم ترولم تسمع شبيئا. اذا سالوك عن اى شىء قل ـ لااعلم ـ اذهبوا لاربيه بيرو. في النهاية اقنعته بان هناك مستقبل عسكري لامع ينتظره، بينما

انا على وشك ترك الجيش، وخسارة ان يفقد الجيش قائدين مرة واحدة. في النهاية، كان هذا خطئي. ولاأقصد هنا اطلاق النار على الاسرى، بل حقيقة اننى نسبت ان أحل وثاقهم بعد القضاء عليهم وقبل ان نغادر المكان).

#### منات الجنث في الطريق الي شرم الشيخ:

في الرابع من نوفمبر ١٩٥٦ وصل المظليون الى الطور بعد رحلة طويلة من اتجاه رأس سدر. في اليوم التالي مساء اليوم السيادس للعملية، بدأوا يتجهون في قافلة في اتجاه شرم الشيخ، من اجل انهاء الحرب هناك خلاف كبير حول ماحدث في الخمسة عشر كيلو مترا الاخيرة التي فصلت بينهم وبين شرم الشيخ. هناك من هم على استعداد لان يقسموا أن جنودا في كتيبة ايتان قد اعطوا للمصريين دروسا في الاحتقار والسلب في ضوء النهار، والاستيلاء على الاسلاب والقتل الجماعي. كان الطريق المؤدى الى شرم الشيخ مزروعا بعشرات الجثث، المتجاوره، واحيانا متراكمة فوق بعضها البعض، كلها لجنود مصريين أو سودانيين، تم قتلهم بدون قتال وبعضهم تمت سرقته كانت فعلا مذبحة غير هذا، فقد تحطمت مؤامرة صمت المظليين. فقد شاهد جنود اللواء ٩ هذه المشاهد الفظيعة، الذين وصلوا الى المنطقة في نفس الوقت تقريبا، ولم يكن الامر بحاجة الى جهد حتى يدركوا ماذا

جاء في رواية جيش الدفاع، مثلما اتضحت من مختلف مانشر عن الحرب، في طريقهم الى شرم الشيخ، اصطدمت كتيبة المظليين بلواء مصرى، حيث خاض جزء صغير منه معركة قواتنا ميث تم القضاء بعد تبادل اطلاق النار، تم اسر اغلب المسريين وسبجنهم حتى تم نقلهم الى اسرائيل. اما الاشياء الشخصية فقد تم الاستيلاء عليها وحرقها.

ينفى رئيس الاركان السابق، الفريق احتياط موشى ليفى، وكان وقتها ضابط عمليات الكتيبة ٩٨٠، وهو ينفى تماما الزعم بان مئات الاسرى المصريين لقوا مصرعهم فى سيناء. يقول ليغى انه فى الطريق الى شرم الشيخ تم اطلاق الرصاص على عدد غير قليل من الجنود المصريين ولكن كل هذا كان طبقا لقوانين لعبة الحرب الوحشية يقول البعض "تلك هى المرة الاولى التى اسمع فيها تعبير "مذبحة فيما يتعلق بعملية قادش. كانت مهمة الكتيبة ٩٨٠ بالتأكيد تطهير المنطقة من اتجاه الطور الى شرم الشيخ، واللواء المصري الذى جاء من

اتجاه الجنوب لم يجعل من مهمته مهمة سبهلة فى اجزاء معينة من الطريق وقعت معنارك مهمة، وفى مواقع اخرب اختار المسريون الاستسلام وتم نقلهم بشكل منتظم الى السبجون التى تم اعدادها بسرعة فى شرم الشيخ، ثم تم نقلهم بعد نلك الى اسرائيل كأسرى حرب. حسب علمى لم يحث أن رفع الاسرى المصريون ايديهم بالاستسلام ثم اطلقت قواتنا النار عليهم. هذا غير صحيح على الاطلاق).

كذلك العقيد (احتياط) اهارون اشل، المشهور اكثر باسم ارول، والذى كان انذاك نائبا لسرية المعاونة، لايعتقد أن كتيبة ايتان قد ذبحت المصريين فى الكيلو مترات الاخيرة فى عملية سيناء. وهو واثق انه طبقا للبيانات الرسمية لجيش الدفاع، ان معاهدة جنيف لم تختبر هناك «ولكن الاوامر التى اصدرتها كانت واضحة جدا. لاقتل من اجل القتل. وحذرت الرجال تماما بعدم المساس باى شخص يلقى السلاح».

حتى المؤرخين، اورى ميلشتاين ومائير باعيل، اللذين لايتفقان تقريبا على شيء، يجدان نفسيهما هذه المرة، في خندق واحد، يقول باعيل: «لقد خجل الجيش الاسرائيلي من اصيدار بيان يقول بان الصفوة من قادته ومقاتليه قد تصرفوا بشيكل غير اخلاقي ان ضميرنا القومي يعتمد منذ سنوات على المساواه بين المبادىء العليا مقارنة بالمبادىء البربرية لاعدائنا. نفس الجنود الذين كانوا هناك، يدركون جيدا بان مافعلوه على طول خليج السويس كان خطير بمفاهيم جيش الدفاع، لهذا لم يسارعوا بادانة انفسهم ووضيع بقعة سوداء على اجنحة المظلات، ولكن فعلا، ماحدث في شرم الشيخ هو ان الكتيبة ۹۸۰ قد اصطدمت بجیش مصری مشتت، ومضروب ومهزوم، ولم يخض الحرب بل بحث عن كل السبل كي يسقط في الاسر ورغم هذا، لو حدث أن قيام بعض الجنود المصريين باطلاق بضع طلقات، فهذا لايعنى انهم كانوا يقصدون القتال. اما ايتان فقد رأى بانه ليس لديهم من يقوم بحراسة الجنود المصريين الذين استسلموا، فاعطى الامر بقتلهم. لم يكن في ذلك اى امر غريب بالنسبة لايتان. لدى هذا الرجل مجموعة مبادىء مشوهة لم تكن لها أي علاقة بجيش الدفاع في نظره ان الجندى الذى استولى على راديو ترانزستور، مخالف للقانون. أما من اطلق النار وقتل عربيا، سواء مستسلم أو غير مستسلم، فهو شخص يستحق التهنئة. كيفما نظرت الى ماحدث في شرم الشيخ، فإن ذلك يدخل تحت وصف المذبحة حتى لو اخذت تعبيرا أخر».

ويقول المؤرخ ميلشتاين: « لقد تنافس كل من اللواء التاسع والكتيبة ٩٨٠ على التقدم الى شرم الشيخ ومن يصل اولا وبينهما ومع ذلك اللواء المصرى الذى دخل بين حجرى الرحى بدون اى امكانية للافلات. اثناء هروبهم فقد المسريون في الصحراء كل قدرتهم العملية وسقطوا جماعات جماعات مثل قطع القماش البالية جوعى ومنهكين، في ايدى ايتان وجنوده. لقد فهم جنود الكتيبة ٩٨٠ ان احدا لن يمسهم باي شكل لو قتلوا عدة عشرات اومئات من الاسرى، طالما انهم سينتصرون فى الحرب ويعودون الى المنزل كابطال. كل القصة ان ايتان اراد ان يصل الى شرم الشيخ قبل اللواء التاسع - ولم يكن لديه وقت يضيعه مع الاسرى. لهذا فأن كل مايصادفه هو وجنوده، كانوا يقضون عليه وهم يتحركون في اتجاه الجنوب).

احتقار في طريق العودة:

قام المظليون اثناء تراجعهم من شرم الشيخ الى الطور، باحصاء ١٦٨ جثه للاسرى، قبل أن يركبوا الطائرات في طريقهم للوطن. ١٦٨ رجلا قتلوا رميا بالرصاص، بعضهم من الظهر، وهم يهربون بلاقتال. هذه المعلومة، التي لم يتم نشرها الى اليوم، يتذكرها جيدا العقيد (احتياط) داني وولف: لقد انقضى علينا بالمئات، من كل اتجاه، يحملون صناديق القنابل كان عددها ثمانين وربما مائه مقاتل فقط على خمس مجنزرات، كانت ترفض التحرك. هذا ماتبقي من الكتيبة بعد ان اجتزنا سيناء لمسافة ٨٠٠ كيلو متر داخل الصحراء، عندما ظهر امامنا فجأة الجنود المصريون. بعد مرور سنوات فكرت في نفسي وقلت، لو كانوا يريدون القضاء علينا، ماكانوا في حاجة لاطلاق رصاصة واحدة، كان يكفى ان ينطلقوا في اتجاهنا ويدوسون علينا مرة واحدة. ولكن المصريين كانوا منهكين ومستسلمين. بل أنهم لم يفكروا حتى في ذلك. كنا نلتقي بهم مجموعات صنغيرة، مرة سبعة جنود ومرة عشرة ومرة خمسة عشر، قلة منهم كانوا يطلقون النار اما الاغلبية فكانت تنطلق داخلنا مثل الانتحاريين. لانعلم كم مر عليهم من الوقت منذ أخر مرة شاهدوا فيها نقطة مياه لكن عندما التقينا بهم كانوا قد اصبحوا مثل الاشباح. حاولنا تجميعهم واخذهم في الأسر، ولكنهم كانوا يتدفقون مثل الامواج المتتالية. وفي مرحلة معينة ادركنا انه لن تكون هناك نهاية لذلك وسوف نتعطل معهم بدلا من التقدم في اتجاه شرم الشبيخ توقفنا عن و الاحصاء وبدأنا الحصد. كان امرا وحشيا. كنا نطلق النار

على كل من يتحرك. عملنا فيهم القتل حتى أخر نفس لنا قام نائب قائد الكتيبة مرسيل طوبياس برصهم وكأنه عرض مسرحي ونزع اسلحتهم ثم اطلق عليهم الرصاص، بعد ذلك نزعوا منهم ساعات اليد والخواتم والدبل وحافظات النقود التي بها عمله مصرية، ثم ننتقل الى المجموعة التالية كان هذا المشهد يتكرر كل كيلو متر نتقدم فيه. رأيت بعض الرفاق يجردون المصريين من كل شيء عليهم، ثم يطلقون النار عليهم عندما وصلنا الى الاماكن التي عبر فيها مارسيل وبيرو، كان المصريون قد تعلموا عدم التواجد ومحاولة الهرب. تعلموا انهم لن يحصلوا منا لاعلى ماء ولاأسر، وإذا ظلوا في اماكنهم، سوف يذبحونهم وربما يسلبونهم ملابسهم الداخلية. لم تكن لدينا الامكانية الفنية لاخذ مئات الاسرى اثناء التحرك في ارض العدو، ولكن لماذا نسسرقهم مثل المواشي؟ اين اختفت اخلاقيات القتال والضمير وطهارة السلاح والقيم التي تربو عليها؟ لااعلم، ليس لدى رد كل مااعرفه هو عقدتى من شرم الشيخ قد أثرت على لعدة سنوات بعد ذلك، عندما توليت قيادة قوات شيفيد يتذكر تساؤل زيف يتذكر مفاجأة اعدما له بيرو. يقول زيف: «على يسارنا، على جانبي الطريق، رأيناهم يتفرقون ويركضون في مجموعات كانوا سودانيين، أنا واثق كان من السهل تحديد هويتهم قفزت بسرعة. فوق المركبة، وخلعت رشاش العوزى واخذت بدلا منه رشاش كارل جوستاف تركوه وراءهم وبدأت اطاردهم. لم تكن لدى مشكلة في اصطياد البشر الذي حدث هناك. طالما أن معهم اسلحة، لم يكن يهمنى اذا كانوا يهربون او يقاتلون بالنسبة لى. كانوا اعداء في كل شيء عندما امسكت بهم القي السودانيون البنادق ورفعوا ايديهم لاعلى. هنا بالنسبة لي، انتهى الأمر، قمت بتجميعهم وعدت الى الطريق الرئيسي، لم تكن لدى ادنى فكرة عما افعله مع هؤلاء، ولحسن الحظ ان نائب قائد الكتيبة طوبياس عبر بجوارى. سألته ماذا نفعل بالاسرى، فصرخ في قائلاً . استمر في التقدم الى شرم الشيخ، بعد عدة كيلو مترات توجد اقفاص سرت بهم على الطريق متجها الى الجنوب، فجأة، من على بعد، سمعت صورت مجنزرة بيرو. توقف بيرو بجوارى وسالني عما افعل. قلت له ـ انقلهم الى شرم الشيخ. انتصب واقفا واخرج سلاحه وصرح «ياجندى ابتعد» ـ فهمت ماذا سيحدث ـ فقلت له ان نائب القائد نقلهم الى شرم الشيخ. ضحك بيرو وقال ـ حمار مثلك ساله، واجاب هون عليك، ولكن لو لم تسساله، مساكسان اجساب، ادرك

السودانيون مايحدث فالتفوا حولى وبدأوا يتوسلون صعب ان انسى هذه الصورة - لانه بعد ثوان بدأت دفعات الرصاص تنطلق ولولا ابتعادى بسرعة لحصدنى معهم ايضا . تساقط السودانيون وككوموا على الارض، وركسبت انا المجنزرة وابتعدت عن المكان) .

كراهية شديدة للعدو: داخل ملف الشهادات الخاص بقضية شرم الشيخ يجب ان نضع ايضا الشهادة التالية حتى نفهم ماحدث هناك. المقدم (احتياط) عاموسى نئمان الذى كان قائد وولف فى عملية قادش: «لقد كنا مثل الاعصار الذى داخله يحطم كل مايصادفه فى طريقه. اننى اعترف فقط، اننى لم افكر فى تلك اللحظات التوقف ولو مرة واحدة، من أجل اخذ الاسرى، كنت استبدل خزانات الرشاش مثل المجنون، بدون ان اشعر بذلك عامة، وطاردت المصريين. كنا نصطادهم بلا اى قواعد، وكل من نجح منهم فى الهرب من رصاصى عندما هرب بجلده، فقد عاش الى اليوم بمعجزة. والتفسير الوحيد لذلك هو الكراهية للعدو.

لم اكره هذا العدو في حرب الايام الستة وعيد الغفران، ولكن في قادش كنت اريد تحطيم عظامهم، اردت ان اذبحهم لقد اجتاح الفدائيون الدولة لمدة سنتين ونصف، كانوا يقتلون غدرا ويمثلون باجساد نسائنا واطفالنا. كنت ممزقا من الداخل، مابين القيم التي تربينا عليها في حركة هاشومير هتسعير، وبين ايتان وبيرو اللذين علمانا كيف نمقت العدو. لقد دخلت هذه الحرب بكأس مليئة بالكراهية افرغتها تماما. لقد ادركت ذلك قبل الوصول الي شرم الششيخ بشلاثة كيلومترات عندما تنبهت وفهمت مافعلته في الساعات الاخيرة من الحرب. حدث هذا على منحني الطريق الرئيسي بتوقف مصري، ثم توقف، واخرج مسدسه، رفعت سلاحي واصبح المسرى داخل دائرة التصويب. ولكن بدلا من ان يصوب السيس الي، اطلق الرصاص على راسه. وقد اخذت هذا السدس على سبيل الذكري).

كان اربيه بيرو يذهب ويغدو فوق مجنزرة مصرية على المحور من رأس سدر الى شرم الشيخ، للتأكد من أن سريته تؤدى عملها كما ينبغى قال بيرو أنه سمح لكل جندى بأن يأخذ شيئا ما الى الوطن على سبيل التذكار. عامة، بطأنيتين من صوف الجمل وليس اكثر، ولكن ليس اسلابا شخصية بنفس القدر، ليس صحيحا أن ايتان وأنا وأفقنا على قتل

الاسرى، صبراحة لا. كان هناك أمر صبريح يحظر ذلك. قلنا فقط ان الكتيبة ٩٨٠ لاتأخذ اسرى. هذه نقطة. وليفهم كل واحد ذلك حسبما يفهم الحقيقة اننى اكره الحروب واستنتجت منذ فترة انها لاتسفر عن شيء ليس فيها منتصر او خاسر. ولكن عندما اخرج للصرب، فأنا أخرج للقتل، ولااحب ان يوجعوا رأسى بقصص الاخلاق والضمير. الحرب ليست للهواه. هناك في سيناء، عرف المقاتلون انني ادير الامور وانا الذي اقرر متى يطلقون ومتى لا. استلقيت للراحة داخل المجنزرة فجأة صحوت على ضبجة وارتديت الخوذة. فتحت الباب لارى ماذا يجرى ولماذا توقفت القافلة وما أن خرجت حتى انقض على مصرى ضخم كالباب. كتفني بكل. قوه ودفعني الى الارض صبارخا.. ماء.. ماء.. حاولت التخلص منه واركله. حاولت الوصول الى مستدسى ولكنه لم يتح لى فرصة للتحرك. نظرت حولي فرأيت جنودي يتفرجون قلت في نفسى ـ ياالهي ـ بعد كل هذا الذي علمته لهم، انهم يتصرفون الأن مثل دروس الباليه. صبرخت فيهم (ليطلق احدكم النار على هذا الكلب). بعد عدة ثوان اطلقوا عليه النار. كان بجواره ثلاثة سودانيين الذين وقفوا يولولون: ماء ..ماء .. ازعجوني فاخذت رشاشا وافرغت فيهم خزانة كاملة ثم القيت بهم في القناة. بعد ذلك اصطدمنا بمجموعة من ضباط وجنديين مصريين. أمرت بالابقاء على حياتهم للتحقيق معهم. وتكرر نفس القول. توسلوا للحصول على مياه. فطلبت منهم معلومات عن حجم القوات التي تنتظرنا في شرم الشيخ. حاول ضابط المخابرات الذي معى ان يستجوبهم، وأن يعرف منهم بعض الاشياء، ولكنهم تمسكوا بنفس الطلب. المياه.. في البداية لم اتدخل حتى شعرت بالاستياء، فارحت ضابط المخابرات جانبا واخرجت زمزمية المياه وفتحتها واخذت اسكب مافيها على الارض امام وجه الضبابط المصرى. وقلت، من سيفتح فمه ويخبرني بما أريده، سوف يحصل على مايتبقى في الزمزامية. واحد انهار وتكلم. فاغلقت الزمزمية واعدتها الى مكانها، واخرجت المسدس واطلقت على كل واحد من الثلاثة رصاصة في الرأس على فكرة

- بعد عشرين عاما سنحت لى فرصه بان ازور منطقة شرم الشيخ. فى كل مرة كنت اسير على الطريق الرئيسى كنت انظر الى اطراف الطريق لارى مابين الصخور الهياكل العظمية للمصريين الذين قتلتهم فى قادش كيف عرفت انها للذين قتلتهم؟ لاننى فقط كنت شخصا خيرا واعطيتهم فرصا

كى يرموا السلاح والهرب بقدر الامكان قبل النيل منهم.
عرفت انه فى المكان الذى اطلقت عليهم الرصاص لم
يستطع احد ان يدفنهم وانهم سيظلون هناك كالستار الاحمر،
يذكر المصريين على الدوام بعدم مضايقتنا).

#### ايتان: قصة الاسرر، كلما عبث

يقول رفائيل ايتان (ليست لدى أى مشكلة ضميرية، لااليوم ولاوقتها حول ماحدث في سيناء اثناء الحرب لم يحدث في تاريخ الجيش الاسرائيلي ان تظل كتيبة منقطعة ٢٢ ساعة وداخل ارض العدو لمسافة ٢٠٠ كم، وذلك كجزء من قرار عسكرى وعملية واسعة النطاق. انا لم اخش عدم العوده للوطن. كانت ثقتي في جنودي كبيرة. كانوا يمثلون افضل عناصر الجيش الاسرائيلي تدريبا وقصة اننا فوجئنا بخيام مصرية فور هبوطنا بالقرب من نصب باركر غير صحيحة كانوا جنودا مصريين هربوا من امام وحدة شارون، التي حابت من اتجاه الحدود الاسرائيلية. كذلك كان هناك مواطنون مصريون، ربما بدوا، سقطوا في الاسر. فيما بعد عرفت بانهم قد قتلوا. كيف، ولماذا لااعلم. كل ذلك سمعته فيما بعد من القصص. في راس سدر لم تقع مواجهة مع شاحنة نقل

فدائيين وجنود مصريين هناك تلقيت اوامر بالتقدم الى الطور من هذه المرحلة بدانا نصطدم كل عدة كيلومترات بلواء مصرى غير منظم يحاربنا. واتذكر أن اقوى معركة كانت في ابوزنيمه حيث اعدوا حواجز على الطريق وخططوا للنيل منا، ولكننا نلنا منهم لأننا كلنا احسن تنظيما واكثر قوة. اما قصيص الاسرى فكلها هراء. لم يكن هناك اسرى على الاطلاق كانت هذه حربا. حتى في شرم الشيخ كانوا يطلقون علينا النار، وإذا كان بعض المصريين قد استسلم، بالطبع لم نأخذهم في السر. بعد الحرب كان هناك اجتماع مع ديان وبن جوريون في تل أبيب. كل واحد حكى قصمته عن الحرب، وقد حكيت انا ايضا عن عمليات كتيبتي. عندما عدت مع مكاني نظر بن جوريون الى وقال، انه واثق من أن ابى كان سيسعد لو هبط معى بالمظلة في متلا. كان أبى وبن جوريون صديقين. ولكن ليس صحيحا ان ديان قد وبخنى او ابدى ملاحظات لى في تلك المناسبة. عامة، انا غير مسئول عن الذي يتذكره الاخرون، بل ما اتذكره انا دائما تكون اهتمامات الجندى اثناء الحرب مختلفة عما يهتم به القادة، ومن الطبيعى انهم يرون ويسمعون اشياء أخرى في تلك الفترة. الى جانب هذا، هناك اناس لديهم ميول ليحكوا قصص بعد سنوات، تتخطى الكثير من حقائقها).

### هتسوفیه ۱۹۹۰/۸

## تكتل السلام وتحلياته

■ يطالب «تكتل السلام» بتشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل التى تكشفت مؤخرا والتى مفادها ان بعض كبار قادة الجيش الاسرائيلي قد اطلقوا النارعلي بعض الاسرى المصريين خلال حرب ١٩٥٦. كما قدم التكتل هذا الاسبوع شكوى الى جهاز الشرطة، ومستشار الحكومة القانوني للمطالبة بتقديم الضباط المسئولين عن جرائم الحرب الى المحاكمة، لاسيما ان مثل هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم. ولاتنطوى عملية نشر هذه الأنباء والمتعلقة ببعض الأحداث التي وقعت منذ تسعة وثلاثين عاما على الرغبة في البحث عن العدالة، اذ تفوح من هذه العملية رائحة الوقيعة السياسية. ويمكننا في هذا المجال افتراض أن قادة «تكتل السلام» يعلمون تمام العلم أنه ليس من المكن وبمقتضى القوانين المعمول بها حاليا محاكمة الأفراد على ماارتكبوه منذ اربعين عاما. وعلاوة على هذا فإنهم يعلمون انه لو كان من المكن محاكمتهم لكانت هذه المحاكمة عقدت فور انتهاء حرب ١٩٥٦ خاصة أن التفاصيل التي تكشفت حاليا كانت معروفة لأعضاء هيئة الاركان العامة في حين وقوعها. واذا كان من قاموا بهذا العمل لم يقدموا للمحاكمة في ذلك الحين فإن هذا الأمر يدل على أنه لم تتوفر أنذاك أية قرائن بعينها لتوجيه اصبع الاتهام اليهم

وعلى أية حال فأنه لايحق لكل من يصاول حاليا تبش مكنونات الماضى، والتفتيش عما حدث منذ أربعين عاما، الامساك بتلابيب قضية واحدة - هذا اذا كانت قد حدثت حقا - وأن يغض في المقابل الطرف عن العديد من القضايا التي شاركت فيها جهات مختلفة.

ويتعين على من يطالب حاليا بالتحقيق فيما فعله رفائيل ايتان رئيس الاركان العامة السابق، وارييل شارون اللذين وصلا مع قوة المظليين الى ممرات متلاً في سيناء ان يحقق ايضا فيما فعله رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين، الذي لعب دوراً كبيراً خلال حرب ١٩٤٨، والذي لم تعرف الرحمة دائما طريقها الى قلبه حينما كان يحارب اعداءه العرب.

ومجمل القول انه من المكن تقديم قائمة مفصلة باسماء بعض كبار الضباط الذين تحوم - في الظاهر - بعض الشبهات حولهم، ومع هذا فلم يفكر أحد في القيام بهذا الأمر خاصة بعد مضى مايقرب من خمسين عاما على حرب ١٩٤٨، ومايقرب من أربعين عاما على حرب ١٩٥٨.

وقد حاول موشيه نجبى محلل الشئون القانونية باذاعة اسرائيل الادعاء بأن جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم، وبرهن على صحة اعتقاده بالحديث عن القوانين المتعلقة بجرائم الحرب التى ارتكبها جنود وضباط المانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية والتى لاتسقط بالتقادم ومع هذا فمن غير الجائز القيام بالمقارنة بين الجرائم النازية وبين ماحدث خلال حروب اسرائيل الا إذا كان المطالب بذلك ذو فكر أعوج.

ومع هذا اعترف نجبى فى ختام حديثه بأنه ليس من المكن وفقا للقانون محاكمة فرد عما حدث خلال حرب ١٩٥٦. فأننانتسال هنا أى طرف تخدمه هذه الانباء التى أولت لها وسائل الاعلام بما فيها وسائل الاعلام الرسمية قدرا كبيرا من الاهتمام؟ من الواضح أن هذه الاخبار لاتخدم اسرائيل، أو موازين العدل والحق التى اقرها شعب اسرائيل بقدر ماتخدم جهات أخرى وعلى رأسها تلك الجهات التى تتمنى السوء لاسرائيل، كما أنها خدمت منظمة التحرير الفلسطينية، وجميع الجهات المعادية لاسرائيل سواء فى مصر أو فى الدول الأخرى ولاشك أن مرددوا هذه الانباء قد حققوا أهدافهم، ومن جهة أخرى فقد خرج شعب اسرائيل خاسرا من هذه المعركة.

من جهة أخرى فإنه من الممكن فهم سلوك «تكتل السلام» الذى يمسك بتلابيب بحوث قديمة لادانة اسرائيل فهذا هو مسلكهم ونهجهم فهم يشهرون بأبناء شعبهم، وينحنون احتراما واجلالا لاعداء اسرائيل. ويضم تكتل السلام فى صفوفه الرئيس السابق لمجلة «هعولام هازيه» الذى لم يتوقف عن اللهث وراء ياسر عرفات حتى فى الفترة التى لم تتوقف

فيها منظمة التحرير الفلسطينية عن سفك دماء اليهود سواء في داخل اسرائيل او خارجها، بل وتعاون مع الجهات المعادية لشعب اسرائيل.

وعلى ضوء كل ماتقدم يجب الانهتم بالتصريحات التى يدلى بها قادة «تكتل السلام» الذين يطالبون بمحاكمة بعض كبار الضباط الذين شاركوا في حرب ١٩٥٦، فهذا هو مسلكهم، كما أنهم لايتحملون الاستماع لاراء المخلصين لشعب وأرض اسرائيل. ولاغرابة في أن أحد كبار الضباط السابقين عقب على هذه الاتهامات بقوله «لايعنيني الدخول في أي جدل مع

المالئين».

.

وحقا فليس من المكن ان ندخل في جدل مع تكتل السلام او مع اليساريين المؤيدين لهذا التكتل، وبطبيعة الحال فإننا لانتبني الرأى القائل بضرورة بحث القضايا سواء التي وقعت او لم تقع منذ اربعين عاما.

وليس من المكن ان نوجه الاتهامات الى هؤلاء الضباط الذين اسهموا كثيرا في الحفاظ على أمن الدولة، وكما يبدو فإنه من المناسب ان نوجه هذه الاتهامات الى المتعاونين مع العدو الذين تلطخت اياديهم بالدماء اليهودية.

## مشروع برنامج حركة (ثالث)



■ «يجب ازالة ٢٢ مستوطنة يقيم بها حوالي تسعة الاف مستوطن من اماكنها، ونقلها الى الكتل الاستيطانية القريبة من مناطق الخط الاخضر الجديد. من بين المستوطنات التي قد تتم ازالتها ـ حانيم وكديم ومافو دوتان وحرميش وهربرخا» جاء ذلك في البرنامج الذي عرضه زعماء «الطريق الثالث» في مؤتمر صحفي بتل ابيب. وقال الفريق احتياط دان شومرون، ان هذا البرنامج جاء ليقدم حلا لتأمين المواطنين اليهود في المنطقة، مع تجميعهم في كتل استيطانية خارج مناطق السلطة الفلسطينية. وقال شومرون ايضا، ان الحكومة تتفاوض حول التسوية المرحلية بدون وجود خطة محدودة، ومن خلال خضوع دائم لمطالب الفلسطينيين الذين حضروا الى المحادثات وهم اكثر استعدادا من الاسرائيليين وطلب زعماء «الطريق الثالث» ان تعرض الحكومة برنامجها على الجماهير وان يتم حسم هذه المسائل من خلال استفتاء عام او من خلال الانتخابات. وقال شومرون «نحن ننظر بأسف لعملية المفاوضات التي من شأنها ان تؤدى بنا الى دولة مزدوجة القومية او دولة غير صهيونية».

قال شومرون: أمام حوالى تسعة الاف يهودى، - الذين تقع مستوطناتهم داخل مناطق الحكم الذاتى، - وحوالى سبعين الف عربى ستصبح اماكنهم داخل حدود دولة اسرائيل، خيار الرحيل أو البقاء تحت سيادة مختلفة، مع كامل الحقوق، بما فى ذلك حق التصويت، وهكذا يستطيع اليهود مواصلة الادلاء باصواتهم فى انتخابات الكنيست، بينما سيدلى العرب باصواتهم فى انتخابات الكنيست، بينما سيدلى العرب باصواتهم فى انتخابات السلطة الفلسطينية.

تقترح حركة «الطريق الثالث» انشاء نفق بين قسمى الحكم الذاتى فى الضفة الغربية، ممرفلسطينى يربط بين مناطق الحكم الذاتى وبين الاردن. كذلك تم اقتراح توسيع «أرض الدولة» وفى المناطق التى يصعب فيها اجراء هذه التوسعات سيتم انشاء قطاع عازل يمكن لجيش الدفاع ان يقوم فيه بنشاط بدون عوائق طبقا للخريطة التى عرضتها حركة الطريق الثالث، سيتم فرض السيادة الاسرائيلية ايضا خارج الحدود البلدية للقدس، وسوف تشمل جفعات زئيف، ومعاليه اودميم وجوش عتيسون وبيتاروافرت كذلك ستشمل السيادة الاسرائيلية كافة المناطق المأهولة باليهود وذات كثافة عدية عربية منخفضة مثل غرب السامرة.

وقد صرح عضو الكنيست افيجدور كيهلاني ان البرنامج يتضمن افكارا تتطابق مع «مشروع الون» وافكارا اخرى تذكرنا بالحل الاقليمي الوارد في برنامج حزب العمل. وقال «يقوم البرنامج على فرض، اننا لانريد التحكم في شعب اخر. اننا نقبل فكرة الانظل في نابلس ورام الله، ولكن بشرط ان تتم المحافظة على الترتيبات الامنية».



## قفزة باراك المظلية من الحيش الى السياسة

هتسوفیهٔ ۱۹۹۰/۷/۱۹

أن واحد.

به فى ومازال من السابق لأوانه فى هذه المرحلة التعرف على الطريقة التى سيندمج بها رئيس الأركان العامة السابق باراك عزب فى حزب العمل الذى يتربص فيه كل عضو بالآخر. كما أنه من الواجب أن نمنح باراك فترة اختبار أى كما هو متبع فى الساحة السياسية الحزبية، وهذا حتى يصبح من المكن تقييم ادائه كوزير للداخلية. ومع هذا يسود حاليا تصور عام مفاده أن باراك يمتلك العديد من المواهب التى تؤهله للتصدى لجميع

القضايا التي سيراجهها عند قيامه بممارسة مهام منصبه الجديد.

وتذكر الشخصيات المقربة من وزير الداخلية الجديد ان يهودا باراك لن يكتفى بادارة شنون وزارئه وأنه سيسعى لان يدلى بدلوه فى المباحثات المتعلقة بالقضايا الأمنية والسياسة الخارجية وقد أشار باراك ضمنا الى هذا الأمر أثناء خطابه إذ ذكر باراك انه ليس غريبا عن عالم الحكومة. وكما هو معروف فقد شارك باراك على مدى السنوات العشر الماضية فى المناقشات الحكومية فى إطار مهامه العسكرية سواء كرئيس لجهاز المخابرات العسكرية او كرئيس لهيئة الأركان العامة.

ولاشك أن كل هذه الخبرات تكسب باراك العديد من المزايا عند انضامه للحكومة، كما أن حكومة رابين ستستفيد أيضا من انضمام باراك الى «منتدى الوزراء».

وبالرغم من أن الأمور تسير حتى الآن على مايرام الا اننا نود أن نلفت الانظار إلى نقطة بالغة الاهمية حرص البعض دائما على اثارتها، ولكنها لم تحسم، تتعلق باهمية وجود «فترة انتقالية» تفصل بين الفترة التي يشغل فيها المرء منصب رئيس الاركان العامة وبين انضمامه للحياة الحزبية.

واذا لم تخنا الذاكرة فقد طرحت عدة مقترحات لصياغة قانون بخصوص هذا الصدد، ومع هذا فلم يتم حسم هذه القضية حتى الان. وطالما أنه لم يتم اتخاذ قرار ملزم بشان هذه النقطة فسنواجه وضعا غير محتمل تتمثل اهم معالمه في انضمام كل رئيس للاركان العامة فور خروجه من منصبه الى الحزب الحاكم.

■ يذكر البعض أن الزعيم الألماني بيسمارك ـ الذي عاش خلال القرن الماضي ـ ذكر ذات مرة أن كل جندي يحمل في جعبته عصبي رئيس الاركان العامة .. ومع هذا فقد أوحى الخطاب الذي القاه يهودا باراك بعد أن انتخبه مركز حزب العمل لشغل منصب وزير الداخلية أن معظم رؤساء الاركان العامة تساورهم أحلام الانضمام إلى الحزب الحاكم.

وقد انصتناً بأهتمام بالغ الى الخطاب الذى القاه باراك امام مركز حزب العمل، وكان من الملاحظ ان باراك لم يتحدث كفتى اغر حديث العهد وقع لتوه استمارة الانضمام للحزب اذ طغت على حديثه نبرة التضامن مع الحزب، وصاغ باراك حديثه على نحو يوحى بالثقة في فوز حزب العمل بنتائج انتخابات الكنيست التي ستجرى في شهر نوفمبر من عام ١٩٩٦.

وصاغ باراك افكاره على نحو منظم للغاية، كما أن تطلعاته السياسية كانت شديدة الوضوح، هذا بالرغم من أنه قال أثناء خطابه «لم أسع لشغل منصب وزير بالحكومة»، وكما يبدو فإن باراك مازال يتذكر ماسمعه ذات مرة من أحد رؤساء الدولة الذي قال له أنك ستصبح يوما ما رئيسا للدولة.

وإذا كان يحق لباراك التطلع لشغل هذا المنصب فإن حقيقة الأمر هي أن قدرات باراك ومواهب تؤهله لشغل منصب مرموق في الحكومة، ويمكننا في هذا المجال تصور أن القرار الذي اتخذه بالانضمام الى حكومة رابين ـ في ظل هذه الفترة التي تفقد فيها الحكومة ماحظيت به من تأييد ـ قد تأثر برغبته في الا يضيع فرصة شغل مكانة مركزية في اوساط الحزب القيادية خاصة وأنه من السهولة بمكان حاليا شغل مكانة متميزة في قائمة الحزب الانتخابية.

ولأشك أن باراك شخص ماهر للغاية، ويعترف الجميع بتفوقه، ومع هذا فلايتفق الجميع حول قدرته على شغل منصب وزير الداخلية حيث أن صفاته تؤهله أكثر من غيره لشغل القضايا الأمنية، كما أن هذه المسألة قد أثيرت أثناء المحادثات التي أجراها باراك مع رئس الوزراء، ومع هذا المسرعان ماأسدل الستارعلى هذه المسألة خلال المباحثات التي عقدت لبحث مسألة انضعام باراك الى الحزب والحكومة في

ويثير هذا الوضع علامات استفهام عديدة بشأن اهمية الحفاظ على حياد الجيش، والحيلولة دون اقحام الجيش في الحياة الحزيية.

وعلاوة على هذا فإنه اذا لم يتم اقرار قانون ينص على فترة انتقالية بين الفترة التى يشغل فيها المرء منصب رئيس الاركان العامة، وبين فترة دخوله الحياة الحزبية فإننا سنجد أن الشخصيات الحزبية ستلهث وراء كبار قادة الجيش، ورؤساء الأركان العامة قبل خروجهم من مناصبهم. وكما يبدو فإنه قد حانت اللحظة التى اصبح فيها من الواجب أن يتم سن قانون يلزم كبار قادة الجيش ورؤساء الأركان العامة بعدم الانضمام الى الحياة الحزبية فور خروجهم من مناصبهم. وكما هو معروف فقد بدأ رئيس الأركان العامة الجديد في ممارسة

مهام منصبه، ومن هذا فهو لن يتعرض الى أى ضرر، وينطبق نفس الامر على القادة العسكريين الذين بدأ بعضهم في ممارسة مهامه.

ونامل ان يتفهم قادة الجيش الاسرائيلي اهمية إقرارمثل هذا القانون الهادف الى الحفاظ على حياد الجيش ونظرا لان رئيس الاركان العامة السابق يهودا باراك يعلم ان القفزة التي قام بهامثل المظليين من مقعد رئاسة الاركان العامة الى مائدة الحكومة قد أثارت علامات استفهام عديدة في أوساط الشعب بشأن مدى حياد الجيش فإنه من الافضل ان يصوت باراك لصالح هذا القانون الذي يعد حيويا للجيش للحفاظ على حياده وللتخلص من كل الشكوك التي مفادها أن روح الحياة الحزبية تتسلل الى معسكرات ومخيمات الجيش.

نویمان

توعمان قبل الأوان

حدثت في العامين الاخيرين، ورغم وضعه المهتز كعضو في حزب العمل، وحتى مع الاحتفال بيهودا باراك، لم ينجع احد بعد في ازالة اسم (رامون) المحفور في المركز الثالث في قائمة حزب العمل في انتخابات الكنيست القادم، يبدو انه اليوم ايضا، وهو يراقب من على الجانب الآخر، ويتدخل في اللعبة السياسية الداخلية عن طريق التحكم من بعد، عبر المقربين اليه، المؤكد أن رامون فقط هو الذي يستطيع أن يبعد نفسه عن هذا المركز.

هذا لايعنى ان الصراع على الخلافة قد حسم وانتهى. مازال كل من رابين وبيريز يحتفظ بقوته، كما ان خصوم رامون لم يقولوا بعد كلمتهم الاضيرة. إن رأس الجسر لرئيس الهستدروت داخل حزب العمل قوى جدا، ويستطيع بقوة شخصيته ان يتسلق عليه ليصل الى القيادة ولكنه مازال يراقب وينتظر ماسيحدث إن استطلاعات الرأى التى تمت فى الشهور الاخيرة اكدت له تحقيق انجاز كبيرلو قام بتشكيل قائمة مستقلة وخاض بها انتخابات الكنيست القادم.

نحن نحترم استطلاعات الراى، ولكن الافتراض الذى يعمل في ظله رامون وعدد من المقربين اليه، بان المعركة الانتخابية القادمة سوف تتم بعد أن تصبح «قضية التسوية» بمثابة ملف

■ تتناول الافراه داخل دوائر حزب العمل نتائج استطلاع الرأى حول ترتيب المرشحين للكنيست القادم. في اطار ستار التعتيم الذي يلف بعض الخطوات السياسية لحزب العمل استعدادا لانتخابات عام ١٩٩٦. من الصعب أن نحدد مصدر هذا الاستطلاع أو أن نتأكد بشكل تام ما أذا كان واقعيا أو وهميا. يقول كل من اطلع على نتائج الاستطلاع أن سكرتير حزب العمل نسيم زفيلي وراءه، ولكن زفيلي ينفي ذلك ويؤكد أنه ليس له أي مصلحة في التنبؤ بترتيب المتنافسين على المراكز المتقدمة المتوقع أن تتم خلال أقل من عام، وهو قول به الكثير من الناة

مع كل التحفظات المطلوبة، ليست هناك اية مفاجأت في تفاصيل التوقعات التي تسربت، وزير الاسكان بنيامين بن اليعازر جاء في المركز السادس (وكان في انتخابات ١٩٩٢ في المركز الرابع)، ووزير المالية ابراهام شوحاط في المركز السابع (مقابل المركز ١٢ في عام ١٩٩٢). وهناك مفاجأة ما في الترتيب المتقدم لرئيسة لجنة التعليم داليا ايتسيك، عضوة كنيست للمرة الاولى، حيث احتلت المركز العاشر.

واتى ترتيب حاييم رامون فى المركز الثالث (مقابل السادس فى عام ١٩٩٢) بعد رابين وبيريز، ومع جميع التقلبات التى

مغلق، افتراضا خاطئا فهذا الافتراض الذى تبلور فى بداية الفترة البرلمانية الحالية، قام على اعتقاد بأن معدل المفاوضات سيكون اكثر سرعة مما هو عليه الان.

من الواضع اليوم أن المعركة الانتخابية القادمة ستدور أيضنا حول الوضيع السياسي. سيكون هذا الملف مفتوحا وستبذل المعارضة جهودا ضخمة حتى لايسحبوا البساط السياسي من تحت اقدامها، فإن الملاحظ أن الفرصة تتراجع فيما يتعلق بانهاء المفاوضات مع سوريا قبيل بداية العام القادم، عام الانتخابات في الولايات المتحدة وفي اسرائيل، كما أن الجدول الزمني للمفاوضات مع الفلسطينيين لم يعد هو ذلك الجدول الذي تم وضعه في اوسلو. ستكون فترة التكيف مع ظروف المرحلة الشانية للتسبوية المرحلية مع السلطة الفلسطينية اطول من تلك التي استغرقها اتفاق غزة ـ اريحا، وهي ذات اطار واسع امام المواجهات السياسية الحادة. وهكذا من الصبعب أن نعتقد أنه في نوفمبر ١٩٩٦، وبالطبع في موعد مبكر اكثر ـ لوتم تقديم موعد الانتخابات ـ ستشرق علينا فجأة شمس الانتخابات ولا تكون القضية التي تحتل قمة المعارك الانتخابية الان رهى قضية تقسيم البلاد على حالها في استقطاب الاهتمام بالعكس، اغلب الفرص تقول ان الجدل العام هذه المرة سيكون حادا اكثر من اي مرة مضت.

في ظل هذه الظروف ليس امام الاحزاب الصغيرة، على هامش المعسكرين الكبيرين، فرص كبيرة للاستحواذ على تأييد جماهير كثيرة وفي هذا الاطار نجد أن رامون هو تومم دافيد ليفي. كلاهما سيخوض تلك الانتخابات بنفس البطاقة، رغم أن كلا منهما يقف في الجانب المضالف للآخر. فما هي

البشرى التي يستطيع رامون وليفي بيعها للجمهور العريض في حين أن الضبجة ستكون حولهما عالية فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وارث الاجداد وهضبة الجولان، تلك القضايا التي تستحوذ على اهتمامات الجماهير؟ ما الذي سيتكلم عنه رامون؟ هل عن تنظيف مداخن الهستدروت والفصل بينها وبين السياسة؟ كم من عشرات الالاف من الناخبين يمكنهم أن يسيروا خلفه كالاسرى الي صندوق الانتخابات؟ من الذي سيهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمدنية بينما ستكون الحرب حول السلام في ذروتها؟ حتى المقربين لرامون داخل حزب العمل لن يتركوا هذه الحرب من أجل الانضمام اليه.

مستقبل مماثل ينتظر ليفى فى مثل هذه الظروف، وان كان وضعه الانتخابى من خلال قائمة مستقلة يبدو افضل من وضع رامون. فلدى ليفى قاعدة صلبة من المؤيدين تؤكد انه سيكون على رأس كتلة صغيرة فى الكنيست الثالث عشر، كما أنه ـ على العكس من رامون ـ ينوى المنافسة على منصب رئيس الوزراء، وبذلك سيزيد من التأييد لحزبه الجديد. لو جرت المعركة الانتخابية اليوم بعد السلام، لاستطاع ليفى الذى يحمل راية تقريب الفجوات الطائفية، واحتلال مركز فى وسط الساحة، وفرصته كبيرة فى أن يصبح لسان الميزان بلا مبالغة. كذلك أذا استطاع ليفى، على النقيض من رامون، أن يطرح برنامجا سياسياً متميزاً، سوف يكون بمثابة طرح وسط بين المعسكرين الكبيرين، ففى المعركة السياسية الانتخابية لن يكون هناك طريق ثالث.



## رايين يائس من الاسد

■ ذكر رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين قبيل نهاية الجلسة التي عقدتها الحكومة الاسرائيلية وبلهجة غلب عليها التشاؤم اثارت بدورها دهشة الوزراء «لقد تضاطت فرص التوصل الى اتفاقية سلام مع السوريين». كما أكد رابين أنه إذا تم التوصل الى أي شيء مع السوريين فإنه لن يعدو كونه تسوية مرحلية. وكما يبدو فقد توصل رابين الى استنتاج مفاده أن الرئيس السوري حافظ الاسد لايضع السلام الشامل مع اسرائيل نصب عينيه، وتوصل رابين الى هذا الاستنتاج بعد أن تراجع الاسد عن موافقته المسبقة على استئناف محادثات كبار الضباط التي كان من المقرر أن تكون استمرارا للمحادثات التي عقدها رئيس الاركان العامة السوري مع نظيره الاسرائيلي في العاصمة واشنطن.

وعلى أية حال فإن الامر الوحيد الذي يتسم بالوضوح حاليا هو أن السوريين لم يتخذوا أية خطوة تساعد على تحقيق اى نوع من التقارب مع اسرائيل إذ إنهم مازالوا متمسكين بموقفهم الذي طرحوه عند افتتاح مؤتمر مدريد الذي عقد منذ مايربو على السنوات الثلاث إذ دعت سوريا انذاك الى انسحاب اسرائيل حتى خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، كما أن القادة السوريين يؤكدون أنه ليس من المكن التخلي عن هذا الشرط. وقد عبر وزير الخارجية السوري فاروق الشرع عن هذا الموقف بشكل بالغ الوضوح عند اجتماعه بالملك فهد في

ومجمل القول ان السوريين غير متعجلين، فالأسد يشعر بأن لديه متسعا من الوقت، ويعلم ان عامل الزمن يشكل في المقابل ضعطا على اسرائيل، وأنها راغبة في التوصل الى اتفاقية سلام مع سوريا قبل بدء انتخابات الكنيست التي ستجرى في العام القادم، كما أن الرئيس السوري يأمل في الحصول على المزيد من التنازلات من اسرائيل، ويبنى الأسد تصوره على حقيقة أن رابين قدم من قبل عدة تنازلات كانت في حقيقتها تحولا جذريا عن مواقفه التي طرحها منذ ثلاث سنوات.

وكما هو معروف فقد تحدث رابين في تلك الايام الخوالي عن انسحاب محدود، وان الانسحاب سيتم من بضعة كيلومترات فقط، كما أكد أنه لايفكر في التخلي والتنازل عن مواقع الجيش الاسرائيلي على قمة جبل الشيخ، تلك المواقع التي شبهها بأنها تعد بمثابة عيون الدولة. ومع هذا فقد أزداد رابين ومع مضى الوقت مرونة، أذ تراجع عن مواقفه التي طرحها في بداية المحادثات مع السوريين حتى أعرب في نهاية الامر عن موافقته على الانسحاب الشامل حتى الحدود ألدولية. وفيما يتعلق بعيون الدولة فقد أوضح رابين أن اسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية بخصوص هذا الموضوع، ومع هذا فلم تؤد كل هذه المواقف إلى التقليل من غلو الاسد الذي ظل متمسكا بموقفه الداعي إلى الانسحاب حتى الشبر الأخير من هضبة الجولان أي حتى حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.

وفي ظل هذه الظروف، اضطر رابين رغم قبوله لمبدأ التسوية للاعتراف بأنه ليست هناك أية فرصة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع سوريا تضمن بدورها الحد الادنى من مصالح اسرائيل الأمنية. ولم يتبق أمام رابين سوى أن يخبر رفاقه من الوزراء أنه ليس هناك أي جديد على الجبهة السورية. وقد أثار حديث رابين دهشة جميع الوزراء، ومع هذا فتجدر الاشارة إلى أن بعضهم والذين كان من بينهم وزير الأديان البروفيسور شمعون شطريت - قد ادعى في الماضي أنه ليست هناك أية فرصة للتوصل إلى اتفاق مع السوريين.

#### بيريز يتوقع ددوث نحول

ولايشارك وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي استصاق رابين في ما توصل اليه من استنتاجات، اذ انه مازال يأمل في حدوث ثمة تحول، ويذكر البعض أن وزير الخارجية الامريكي يشعر بالتفاؤل وأكد أنه سيتم استئناف المحادثات على مستوى السفراء في غضون اسبوعين، ويتوقع كريستوفر ايضا أن توافق سوريا في مرحلة لاحقة على استئناف المحادثات على مستوى كبار قادة الجيش. ومع هذا فعند تقييم الوضع على ضوء ردود افعال مشق نجد أنه لاتوجد في الافق أية بارقة أمل تدل على أنه قد مرائل الى أن الاسد قد تراجع عن موافقته على التوقيع على الدلائل الى أن الاسد قد تراجع عن موافقته على التوقيع على الوقف الدلائل الى أن الاسد قد تراجع عن موافقته على التوقيع على الوقف الدلائل الى أن الاسد قد تراجع عن موافقته على التوقيع على الوقف الذي يتبناه الأسد نابعا من تخوفه من ردود أفعال الجهات المتطرفة الرافضة للتوصل الى اتفاق مع اسرائيل. وعلى أية حال فإن لديه متسعا من الوقت.

وفي المقابل فأن موقف وزير الضارجية الأمريكي وارين كريستوفر مثله مثل موقف بيريز إذ أنه يبدل كل مافي وسعه لدفع مسيرة المحادثات بين دمشق والقدس. وفي حقيقة الأمر فإن مسألة التوصل إلى اتفاقية سلام مع السوريين لاتعنى الحكومة الاسرائيلية فحسب إذ انها تعنى ايضا الادارة الامريكية، حيث إنه في الوقت الذي تهتم فيه الحكومة الاسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع سوريا حتى يصبح بوسعها استخدام هذا الاتفاق كورقة تساعدها على الفوز بنتائج انتخابات الكنيست فإن الرئيس الامريكي بيل كلينتون بنامل في نفس الوقت أن ينجح في دفع مسيرة المحادثات بين الطرفين عسى أن يساعده هذا الاتفاق على التغلب على منافسيه في انتخابات الرئاسة الامريكية التي ستجرى في شهر نوفمبر من عام ١٩٩٦.

ويعلم الرئيس السورى حافظ الاسد حقيقة هذا الوضع، ومن ثم فلا غرابة فى أبه يطرح ثمنا باهظا فى مقابل التوصل الى اتفاقية سلام مع اسرائيل، ويطرح الاسد مثل هذا الثمن لانه يعلم أن الطرفين الاسرائيلي والامريكي حريصان على التوصل إلى اتفاق مع سوريا بأى ثمن.

أما رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين فقد توصل الى استنتاج مفاده ان الثمن الذي يطرحه السوريون باهظ للغاية. وأنه لاطاقة له به، ومن هنا وكما اشرنا من قبل فقد اعرب عن رأيه هذا على الملأ ويذكر البعض ان ماذكره رابين لم يكن موجها الى الداخل بقدر ماكان موجها للخارج بغرض ان يوضع للرئيس الاسد ان اسرائيل لاتعقد أمالا ضخمة على

المحادثات مع سوريا.

وعند التساؤل عما إذا كان الرئيس السورى حافظ الاسد سيغير موقفه في أعقاب ماذكره رابين فإن الدوائر المطلعة والعليمة بمايحدث في سوريا وبفكر الاسد ليس من المكن ترقع حدوث آية تحولات على سياسته، وأن الاسد لن يتراجع عن الموقف السورى المعلن الداعى الى انسحاب اسرائيل الشامل من هضبة الجولان حتى حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وأنه لن يوافق على وضع محطات انذار اسرائيلية على جبل الشيخ، ومع هذا فحتى لو وافقت اسرائيل على هذه الشروط فإنه لايتراءى في الأفق اى شيء من شانه ان يبل على المكانية التوصل الى اتفاق يضمن تحقيق السبلام الشامل على المنامل السوريا واسرائيل.

#### سلام دون سلام

وتجدر الاشارة هذا الى ان السلام الذى يتحدث عنه السوريون لايتطرق الى مسالة تطبيع العلاقات او الى فتع الحدود بين البلدين كما هو متعاف عليه بين جميع الشعوب والدول الموقعة على اتفاقيات سلام. كما أن سوريا تعرب عن تحفظها إزاء مسألة تبادل السفراء بين البلدين فالأسد يفضل التوصل الى يسلام، دون تبادل للسفراء. ويرى الضبراء المتخصصون في الشئون السورية أن الأسد يجد صعوبة في التسليم بوجود سفارة اسرائيلية في قلب دمشق. وبطبيعة الحال فإن هذه الاراء لاتعدو كونها تصورات إذ انه من الصعوبة بمكان التنبؤ بموقف نظام يعتمد في وجوده على حاكم واحد.

وعند الاقدام على تلخيص او تقييم مسار المحادثات مع سوريا التى بدات منذ مايربو على السنوات الثلاث فمن الصعوبة يمكان حقا القول بأحراز اى تقدم فعلى يساعد على التغلب على عقبات الطريق التى تحول دون تحقيق السلام بين سوريا واسد اندا.

وحسنا آن بدا رابين يفهم هذا الأمر. وفيما يتعلق ببيريز فإن الوضع مختلف بعض الشيء حيث آنه مازال متمسكا برأيه ومصرا على بذل كل مافي وسعه من جهد للتقدم على درب السلام مع السوريين وكما هو معروف فإنه مستعد لدفع اي ثمن في مقابل السلام، ومن ثم فإن رؤيته تنطوي على مخاطر تهدد سلامة وامن اسرائيل. ويجب ان نعلم ان الخطر السوري لم يتراجع بعد حتي في ظل الفترة التي يقوم فيها وزيرا الخارجية الأمريكي والاسرائيلي ببذل كل مافي وسعيهما لاستثناف محادثات السفراء في واشنطن. وقد تكون وسعيهما لاستثناف محادثات السفراء في واشنطن. وقد تكون من المدرب.



## لقاء مع اریشل شارون

امير نويمان

☑ منذ ثلاث سنوات واريئيل شارون خارج الحكومة ولكن روحه ترفرف في كل مكان وفوق مائدة المفاوضات ـ ويشهد على ذلك المسئولون من الجانب الاسرائيلي عن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ومافعله شارون خلال عشرين عاما ساعد على رسم خريطة الاتفاق المرحلي لدرجة انه يمكن أن نطلق عليها اسم «خريطة شارون للحكم الذاتي للفلسطينيين» وهو لن يعترف بذلك صراحة على الرغم من أنه يعترف بأن افعاله تفصل الان بيننا وبين الخط الاخضر وبين الفلسطينيين ودولتهم - ولن يتوج نفسه كصاحب خطة الحكومة التي يهاجمها الان بقوة وعلى الرغم من ذلك فإن لديه بعض الافكار والمقترحات التي من شأنها تحسين هذه الخطة حسب وجهة نظره بالطبع، ولديه ايضا خطة بديلة ترسم خطوط الصراع الذي خاضه المستوطنون ضد الحكومة والسلطة الفلسطينية، وتجدر الاشارة الى ان شارون هو صاحب استراتيجية الخطتين. وبعد اسابيع معدودة من تغيبه عن الساحة بسبب العملية الجراحية التي أجراها في عينيه عاد مرة أخرى الى كامل نشاطه. ويبدو أنه لايهمه وجود نتنياهو من عدمه او جود ليفي من عدمه وعلى الرغم من ذلك فإنه يطلق سهامه هنا وهناك. وهو له حسابات مع شامير وارينز ولكن كل اهتمامه يتركز على مصير المستوطئات في المناطق والصراع المتوقع هناك في السنوات القادمة وليس هناك شك في أنه سيكون من بين الشخصيات البارزة في هذا الصراع ولكنه لن يكون الشخصية الرئيسية فيه وشارون هو الرجل الذي تتبنى حكومة اسرائيل اليوم نظريته وتطبيقها وسوف تستمر في ذلك في المستقبل. وقد عاد شارون خلال هذا اللقاء الصحفى الى عام ١٩٤٨ اكثر من مرة. وهو يعتبر ان حرب الاستقلال سوف تعود غدا مرة أخرى.

كيف تتحول الفكرة الى حقيقة؟

■قام اولئك الذين يجرون المفاوضات مؤخرا بجولة بالطائرة العمودية فوق الضفة الفربية وعندما عادوا تحدثوا بلهجة ماساوية عن «شارونية» الضفة وبالمناسبة فإنه قبل اسبوعين وفي لقاء مع صحيفة دافار سحب اسحاق شامير منك كل رصيدك كيف حدث نلك؟

العندما توليت منصب رئيس اللجنة الوزارية لشئون الاستيطان كانت هناك خمس وعشرون مستوطنة معظمها في وادى الاردن وكانت هناك اثنتان في مرحلة البناء. والان توجد 188 مستوطنة في يهودا والسامرا. وفي شهر اكتوبر ١٩٧٧ عرضت على الحكومة خطة تهدف الى حل بعض المشاكل التي كانت تواجهنا. وكانت هناك مشكلة تتمثل في ان ثلثي سكان اسرائيل من اليهود يعيشون في منطقة ضيقة يتم التحكم فيها من منطقة التلال في غرب السامرا (شومرون) واردت ان اضمن انه في اي تسوية سياسية في المستقبل تستمر اسرائيل في الاحتفاظ بهذه المناطق وتمنع سيطرة الاخرين عليها وكمن ولد في الاستيطان كان من الواضح لي انه من المكن الاحتفاظ بسفوح التلال بواسطة اقامة مستوطنات يهوبية. واما المشكلة الاخرى والتي تتمثل في ـ الجهة الشرقية ـ فقد واجهت ايضا حكومات المعراخ وكان رد حكومات المعراخ على هذه المشكلة هي خطة الون التي تبنيتها على الرغم من انني رايت انها ليست عميقة بالقدر الكافي. والمشكلة الثالثة كانت ضرورة اقامة شبكة من الطرق تربط منطقة الساحل المنخفض بوادي الاردن والبحر الميت. ومن أجل الاحتفاظ بهذه المحاور كان من الضروري اقامة ممر عرضي يصل الى عدة كيلومترات.. وافضل شيء من وجهة كان من الضروري اقامة ممر عرضي يصل الى عدة كيلومترات.. وافضل شيء من وجهة

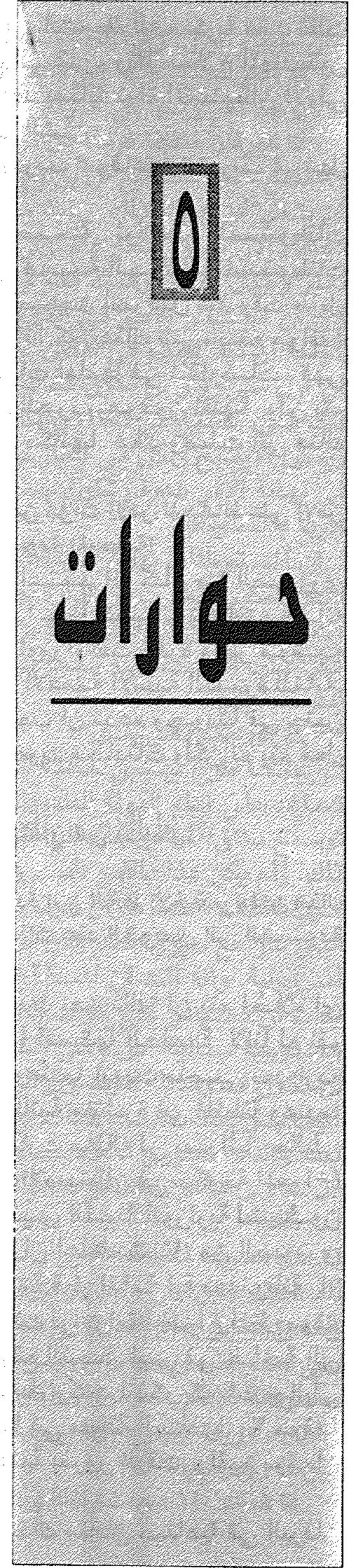

نظرى لتحقيق هذا الهدف هو اقامة مستوطنات على جانبي هذا المحور.

■ لقد سعيت منذ البداية الى توطين جميع المناطق بالسكان اليهود من أجل الابقاء عليها جميعا في أيدى اسرائيل. اليس كذلك؟

□ لا.. على عكس مايقولون - بأستثناء بعض الحالات المعدودة - فان المستوطنات لاتوجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، ولايرجع السبب الى خوفي من ذلك ولكن الحقيقة هي أن العرب ومن تلقاء انفسهم لم يقيموا في المناطق التي كانت تعنينا لانها كانت مناطق وعرة وصعبة واريد أن اسأل: هل كان هناك عرب يقيمون في بيت اريين؟ هل هناك من كان يقيم في منطقة عوفريم؟ لايوجد فيها عرب الان ولم يكن فيها عرب قبل ذلك وهناك قرى صنغيرة هنا وهناك ولكنها ليست ذات كثافة سكانية عربية كبيرة.

الله عند اطراف المدن مثل مستوطنة بيسحوت . داخل رام الله تقريبا.

□ حسنا إن بيسحوت يعتبر مكانا هاما للغاية قف هناك وانظر الى القدس لترى ماذا يحدث حيث ان الظروف الطبوغرافية هي التي استوجبت ذلك وبالفعل هناك بعض المستوطنات التي اقيمت عند اطراف المدن واكن كانت هناك ايضا اسباب وجيهة لذلك وكانت عملية الاستيطان في مجملها نتيجة لثلاثة عوامل. واول عامل هو اليقظة الكبيرة للمعسكر القومي الديني وكانت حركة جوش امونجم هي رائدة ذلك. واما العنصر الثاني هو تغيير الحكومة وظهور الايديولوجية الاستيطانية. واما العنصر رئيس اللجنة الوزارية للاستيطان، وانا لاادخل هنا في جدل رئيس اللجنة الوزارية للاستيطان، وانا لاادخل هنا في جدل مع شامير ولااريد ان ادخل في هذا الجدل ولكن لو لم يكن قد منع اقامة بعض المستوطنات لكان الوضع افضل الان بالنسبة منع اقامة بعض المستوطنات لكان الوضع افضل الان بالنسبة لنا. كذلك فإن السيد بيجين اراد في وقت مبكر وقف النشاط الاستيطاني.

191311

الخوفا من الامريكيين. واريد ان اقول انه على الرغم من عظمة بيجين الا أنه لم يكن يعرف كيف يمكن تحويل الفكرة الى حقيقة. ولقد جئت انا من الجانب الاخر وانا اعرف الجانبين جيدا. وان ماحدث سواء خيرا او شرا في الحكومة الاولى برئاسة مناحم بيجين هو انها كانت تضم بعض رجال الماباي الحقيقيين مثل ديان ووايزمان (ولااقصد نظرياته السياسية هنا) ويجيئال هورفيتش وانا. وهؤلاء الرجال تربوا وكبروا وعرفوا كيف يحولون الفكرة الى واقع.

وقد بدأت بذلك في فترة مبكرة للغاية فبعد حرب الايام السنة قمت بنقل بعض قواعد التدريب الى يهودا والسامرا. ونقلت المدرسة التابعة لسلاح المشاة الى الحوار. ونقلت ايضا اعدادا من المستجدين في وحدات النحال الى وادى روتان ونقلت المستجدين في سلاح المدفعية الى مايعرف اليوم باسم شفى

شومرون واما المستجدين في الشرطة العسكرية فقد نقلت قواعد التدريب الخاصة بهم الى قدوم ونقل سلاح المهندسين الى ادورايم وكانت هذه القواعد بمثابة نواة الاستيطان الاولى ولكنى لم انشر اعلانا في هذا الشأن.

■ لقد تم اخلاء قاعدة التدريب ٣ وقاعدة التدريب ٤.. فهل هذه مجرد بداية؟

□سوف ارد عليك باجابة واضحة.. لولا هذه المستوطنات اليهودية التي توجد الان في هضبة الجولان والمستوطنات الاخرى في يهودا والسامرا لاصبحت اسرائيل منذ وقت طويل داخل حدود الخط الاخضر واذا كان هناك شيء يمنع موافقة الحكومة الحالية ويضع صعوبات امامها في المفاوضات فهي تلك المستوطنات اليهودية. والعرب يعرفون ثقلها. ولن يتم تحريك قاعدة التدريب ٤ من مكانها. فقد وصلت الي هناك قوات اخرى بعد أخلائها.

■ لقد وصلت هناك بعض من قوات الأمن للحفاظ على الامن ويبدو أن ذلك استعداد للتسوية المرحلية؟

انى اشعر بالاسف لذلك واعتقد انه كان من الضرورى تعزيز القوات فى المنطقة وهذا خطأ كبير. وبالمناسبة فإنه عندما كان شامير رئيسا للوزراء لفت نظره ونظر موشيه ارنس الى بعض الاماكن ذات الاهمية الامنية الكبيرة للغاية. فعلى سبيل المثال كان يجب ان ندعم وجودنا فى جنين ونابلس. فقد عقدت لقاءات وجرت محادثات ولكن لم يتم فعل اى شيء.

#### درس في الاستيطان من جاليلي:

■ المستوطنات تمنع العودة الى الخط الاخضر ولكن هناك نية لاخبلاء هذه المستوطنات عند التوصل الى التسوية الدائمة.

المستوطنة لان كل مستوطنة لها اهميتها الخاصة. لاننا لم نقم مستوطنة لان كل مستوطنة لها اهميتها الخاصة. لاننا لم نقم المستوطنات بصورة عشوائية وعندما انهيت منصبي بعد اربع سنوات كانت الخريطة الاستيطانية منتشرة في المنطقة وعندما توليت منصب وزير الدفاع تذكرت ماقاله لي يسرائيل جاليلي (وزير بلا وزارة والمسئول عن الاسيتطان في حكومة المعراخ) عندما عيفت في منصب رئيس اللجنة الوزارية لشئون الاستيطان. لقد قال لي! «اريد ان اعلمك شيئا. من الضروري ان تحصل على موافقة الحكومة قبل اقامة اية مستوطنة او ان تحصل على موافقة الحكومة قبل اقامة اية مستوطنة او النصال» وبالمناسبة فإن موقع النصال ليس في حاجة الي الحصول على موافقة الحكومة، وكنت اتذكر كلمات جاليلي الحصول على موافقة الحكومة، وكنت اتذكر كلمات جاليلي المنا والاخر وبذلك اقمنا في منطقة السامرا ٢٠٠ موقعا للنصال واصبحت معظمها مدنية بمرور الوقت. واقيم موقعان في هضبة الجولان.

وبذلك اكملت المهمة واقمت هناك مناطق صناعية في البرقان

على سبيل المثال. وفي كل مستوطنة اقمت منطقة صناعية. ■ ولكن اجزاء منها غير ماهولة بالسكان حتى الان.

□ لايوجد متر واحد في البرقان يخلو من السكان.

■ البرقان منطقة فريدة من نوعها.

□ اسمع.. من يستطيع أن يرجع ألى الوراء عدة سنوات لايجب ان يتأثر من جراء ذلك. وخذ مقولة على سبيل المثال والتي تحتفل الان بمرور مائة عام على تأسيسها. ويجب معرفة كيف تغير وتبدل الناس وهناك عدة مرات لقد جاء ناس وذهب ناس الى ان استقر الامر في النهاية حيث أن المشكلة تكمن في كيفية أن تطأ القدم في المكان. وهذا ماعلموه لنا في البيت أي ان اول شيء هو ان تكون هناك قدم يهودية. واليوم نرى ان ذلك شيء اصبح في دمنا. وهناك مشروع من هذا القبيل اليوم ويمكن الاينجح ولكن في الغد سوف نجد مشروعا غيره ولكن في نهاية الامر سوف تكون جميع المستوطنات مليئة عن بكرة ابيها بالمستوطنين.

ان المستوطنات بدون استثناء تخدم النظرية التي تقول انه يجب تمكين العرب من ادارة حساتهم بدون اى تدخل بقسر الامكان. والامن الداخلي والامن الخارجي في ايدينا. واما النزاعات الشخصية فيما بينهم فإنها تعود الى الشرطة الخاصة بهم.

■ ای حکم ذاتی بلدی؟

□ عندما طرح بيجين خطته للحكم الذاتي قلت له: انت بذلك تساعد على قيام الدولة الفلسطينية رحتى نتحاشى ذلك يجب توسيع نطاق المستوطنات في المناطق الحيوية لامننا وقد فعلنا ذلك. ولم يكن هذا بالامر السهل حتى في ظل حكومات الليكود حيث اننا لم نتفهم طوال الوقت مثل هذه الامور واذكر الجدل الذي دار مع عيزر، فقد كان يرى انه يجب اقامة خمس مدن. اسرائيلية. وإنا قلت أن المسألة الديموغرافية هامة للغاية ولذلك يجب أن نسيطر على الوضع. وأنت تستطيع أن توسع نطأق مستوطنة معالية ادويم الى الضعف او الثلاثة اضعاف ولكن لن تكون لك وسيلة للوصول الى نهر الاردن وشمال البحر الميت بدون تلك المستوطنات التي تقام على الطريق. وسكان المستوطنات لاينوون اخلاء مستوطناتهم.

■ وإن يخلوا المستوطنات ايضا حتى لوطلب رابين منهم

 مل تعرف لماذا لم يقرر رابين حتى الان دفع تعريضات للمستوطنين؟ أن رأبين يعرف أنه لو أقترح دفع مثل هذه التعويضات، فكم اسرة في مستوطنة اريئيل سوف تحصل على هذه التعويضات. وربما ايضا في الجزء العلماني من مستوطنة كردنى شومرون ولكن ماذا بشأن مستوطنة يتهسار؟ والون موريه؟ وتبوح؟ وشينسا بعلى ومعالية لفونا وشيلا وبرخا وقدوميم؟

■ هناك ١٤٠ مستوطنة وانت ذكرت اسماء مستوطنات

معدودة فحسب.

□ انت خاطىء اذهب الى بيت حجى وشمعا وكرميل وبيت ياتير. اذن ماذا سيفعل رابين هناك؟ ان المسئولين في مجلس المستوطنات يتوقعون اخلاء حوالي ٣٠٪ من المستوطنين ولكن هذا الايزعبجهم. وعلى عكس الصسورة التي يحاولون ان يرسموها للمستوطنين ولكنى اؤكد أن هؤلاء أناس من نوعية خاصة واؤكد أنه يوجد هناك الأن «كبد» الجيل الثباني ومايحدث لهم هو نفس ماحدث للاستيطان قبل خمسين عاماً وفي عام ١٩٧٥ سالني رابين من هم جوش امونيم؟ ولم يكن رابين يشعر بالحب نحوهم. فقلت له: انظر انهم مثلنا عندما كنا في الاربعينات ولكنهم اكثر جدية منا.

■ في عام ١٩٨٢ اخليتهم من ياميت ومن منفذ رفح.

□ هذا شيء مختلف تماما.. وذلك الامر لايشبه هذا الأمر. هذه هي دولة اسرائيل. وهنا تكمن ايديولوجية عميقة. وهذه فترة طويلة من الاستيطان واليوم اعتبر ان اخلاء المستوطنات يعتبر خطأ كبيرا. وبالمناسبة لم اكن انا صاحب مبادرة اخلاء ياميت ومنفذ رفح ولو كنت اعلم أن هذا سيكون بمثابة سابقة لاعترضت على ذلك بقوة. ولقد اتصل بي بيجين تليفونيا من كامب ديفيد وقلت له سوف انفذ كل ماتقرره.. وذلك على ضوء ماقلته قبل ذلك من ان المستوطنات وبالوضع الذي كانت عليه وبدون اضافة المزيد من المستوطنات، لم تكن لتستطيع ان تصمد تحت اى نظام حكم غير اسرائيلى، ولهذا السبب اعود واقول ان هذا كان قرارا حكوميا ولم يكن قرارى. ولكن الخطة توقفت في نهاية الامر وعندما اثيرت الضبجة لم تقف الحكومة الى جانبى وكان يجب على أن اتعلم من ذلك، فيما يتصل بلينان ولكنى اعترف باننى لم اتوصل الى النتائج المطلوبة واعتقد أن هذه هفوة عارضة من جانبهم وبعد ذلك أستوعبت الموقف وعرفت مع من اجلس بالضبط.

العودة الى حرب الاستقلال

■ اذا حدث عندما حاولوا اخلاء المستوطنات او تجميعها

في كتلة استيطانية واحدة؟

 هذا لم يكن في الحسبان. وإنا ارى ثلاثة احتمالات الأول: أن تفهم الحكومة أنه يجب الاستمرار في الاحتسفاظ بالمستوطنات وبالمناطق التي في ايدينا من الناحية العسكرية حتى لو كانت هناك امكانية لمنح القرى الفلسطينية ادارة ذاتية والاحست مسال الثساني هو أنه ياتون ويقسولون نحن سنخلى المستوطنات وإن نخرجكم منها بالقوة ولكننا سوف ننسحب. واستطيع أن أقول لك مايمكن أن يحدث في مثل هذا الوضع -فلن يتم تصريك أي مستوطنة من مكانها فسوف يحتل المستوطنون التلال التي بين المستوطنات كما حدث في بداية حرب الاستقلال. وسوف يجيء بعض المتطوعين من اجل مساعدتهم في عمليات الصراسة وسوف يستمرون في الكالك الاحتفاظ بهذه الاماكن. وهذا احلى الامرين ولكنهم سوف

يسبقون ويتأكدون من وجود امتداد يهودى. وفي جزء كبير من المناطق يوجد مثل هذا الامتداد اليهودى. واريد ان اسالك ماهي المسافة بين اريئيل وتبوح وعيلي وشيلا؟ هناك تل في الوسط وسوف يحتله المستوطنون واما الاحتمال الثالث فهو ان يكون هناك تنسيق بين قوات منظمة التحرير الفلسطينية وقوات جيش الدفاع الاسرائيلي من اجل اخلاء هؤلاء المستوطنين بالقوة. وسيكون هذا شيئا خطيرا للغاية. واعتقد ان المستوطنين لن يخلوا المستوطنات واريد ان اسال الحكومة لماذا تتصرف بهذه الطريقة. ربما ستنجع هنا او هناك ولكن هذا سيكون اخطر شيء على الاطلاق. واذا كانت الحكومة ترغب في التسبب في نشوب حرب اهلية، فسوف تحقق رغبتها اذا استمرت في سياستها هذه.

الاسرائيلي؟

□ العكس، ماذا تقول، هل يحارب المستوطنون جيش الدفاع؟ ما هذا؟ ان ابناءهم يخدمون في هذا الجيش. انهم انفسهم يخدمون في الجيش.

■ ان الحرب الأهلية محتملة فقط اذا كان هناك جيش لدى قسمى الشبعب وان يحارب القسم الأول القسم الثاني.. هل تقصد ان يحدث انقسام في جيش الدفاع؟

□ لا.. ولكن الحكومة هي القادرة على التسبب في نشوب مثل هذه الجرب الاهلية.. لماذا كل هذه الاثارة؟ وإنا أعرف هذه الحقيقة من جميع الاطراف. والوحيدون القادرون على التسبب في الحرب الاهلية هم أعضاء اليسار في اسرائيل وأمل أن تعرف الحكومة ماهي الخطوط الحمراء التي لايجب اجتيازها واليوم التعاون قائم بين الحكومة وبين عرفات حول مسألة المستوطنات. وسوف تقرأ في الصحف كيف يتحدث شمعون بيريز مع عرفات حول المستوطنات.

■ مآذا تقصد بالضبط؟

انظر. لقد اختاروا رجلا مجرم حرب ليجروا معه مفاوضات حول مسئلة المستوطنات، متى يتم اخلاء المستوطنات وكيف يتم اخلاء المستوطنات ولقد رسمت هنا الاحتمال الثالث والذى اعتبره اخطر احتمال على الاطلاق وامل ان تراجع الحكومة حساباتها ولانتعاون مع القوات الفلسطينية في اخلاء المستوطنات. فهذه عملية خطيرة للغاية ومعادية للصهيونية على الاطلاق، واريد ان اقول انه ربما يكون ذلك اخطر شيء على الاطلاق يمكن ان يحدث. انهم يتحدثون عن فترة مابعد الصهيونية، وهذه مرحلة من المراحل لم نصل لها بعد.

الأوامر بشان اخلاء المستوطنات؟

انا الااقبل هذا . وكمن خدم في الجيش لسنوات طويلة اؤكد لك ان الجندي ينفذ الاوامر التي تصدر اليه.

■ حتى لو صدرت له فتوى من الحاخام؟

القد سألتنى وانا لااتهرب بالنسبة لمثل تلك الامور. لقد كنت جنديا لسنوات طويلة ولذلك اؤكد لك ان الجندى يجب ان ينفذ الاوامر. واذا شعر الجندى ان ضميره يمنعه من فعل شيء ما فإنه يذهب الى قائده ويقول له «انالااستطيع ان افعل كذا ويجب ان يكون على استعداد لتحمل نتائج ذلك وهنا يمكن ان يدخلوه السجن. هذا مايمكن ان يحدث على وجه الدقة. وهذا هو اسلوب معالجة مثل هذه الامور. ومن المؤسف ان الجيش يدخل في السياسة. وهذا شيء خطير للفاية لانه يحول الجيش الى اداة في ايدى الساسة والجيش غير حذر ازاء مثل هذه الامور.

مناورة رابين لابعاد الانظار

■ ماذا ستكون أثار قرارات الحكومة؟

انى ارى ان القضية الاساسية فى الانتخابات القادمة ستكون الحل السياسى. وإذا تم انتخاب حكومات معراخ مرة أخرى، فإن هذا سيكون دليلا على أن الجماهير ترغب فى ذلك وإذا تم انتخاب حكومة تمثل المعسكر القومى فإن هذا يعنى أن الجماهير ترغب فى حل أخر ومن حق الحكومة بل ومن واجبها أن تنفذ رغبة الجماهير التى انتخبتها وإن تبحث عن حل أخر.

وفيما يتصل بالامور التي حدثت فإنى اعتقد انه سيكون من الصعب للغاية اعادة الكرة الى الوراء بسبب الضغط الدولى. وفي غزة نجد أن الحكومة فعلت ماكان يريده الليكود باستثناء عدم قدرتنا على الدخول هناك بهدف احباط بعض العمليات الارهابية او مطاردة المخربين.

■ هل هذا ماكان يريده الليكود في غزة؟

لماذا لم نعرف ذلك من قبل؟

□ وماهى الكُتل الاسيتطانية الثلاث هناك؟ انها هى التي كان يحتفظ بها الليكود.

■ هذه ليست نية الحكومة على المدى الطويل.

□ وماذا ستفعل الحكومة؟ هل تتنازل عن حاجز بيننا وبين مصر؟ هل تتنازل عن الاشراف على قطاع غزة؟

■ لقد ادعى الليكود ان الانسحاب من قطاع غزة سوف يجعل عسقلان معرضه لطلقات الكاتيوشا.

انى اعرف هذه الحكمة. ولكن هل يمكنك ان توضع لى ماهو الفرق بين المواد الناسفة التى تطلق بواسطة الكاتيوشا وبين المواد الناسفة التى يضعها مخرب حول جسده ويقطع المسافة من قطاع غزة الى بيت ليد او من يهودا والسامرا الى خطه فى دزنيجوف؟ ان الذى يطلق النار هو صاحب القرار.

■ وبدون ذلك، ببدو أن الحكومة لاتنوى التوقف في الطريق الذي تسير فيه؟

□ ليس هناك شك في ان بدون خط المستوطنات لما كانت هناك اية مشكلة تعترض الحكومة، أن المستوطنات هي التي تفرمل الحكومة الان. ولكن مايفعلونه يتم بدهاء.. فعلى سبيل المثال



هذاك من استغل تصريحات رئيس الوزراء في اللقاء مع النيويورك تايمز حيث قال أنه يدرك مشاعر الخطر التي تسيطر على المواطنين ويتفهمها. واعتقد أن هذا دهاء منه وهذا الدهاء هو الذي يعطيه القوة وقد جاء شخص وتظاهر بالصراحة وقال: «انظروا أن لدى شكوكا كثيرة تراودني أيضا. وهذا يعني أن يتصرف بحكمة على الرغم من أن مايفعله يتم بنوع من الاستهانة. أنه يقول: «لدى كثير من الشكوك ولكن على الرغم من هذه الشكوك وعلى الرغم من أن الشكوك ولكن على الرغم من هذه الشكوك وأن المشاعر التي تراودني هي نفس المشاعر التي تراود كل مواطن، ألا أنني توصلت إلى نتيجة وهي أنني يجب أن أفعل ما أفعله. وهناك من اعتقد أن رابين أعطى سلاحاً للمستوطنين ولكن الحقيقة مي أن تصريحاته هذه زادته قوة لان مايفعلونه وكما قلت يتم بدهاء وخاصة فيما يتعلق بلعبة الجدول الزمني.

📰 ماذا تقصد؟

□ هيا ننتقل لحظة الى هضبة الجولان. فقبل حوالى عام عرف السوريون والامريكيون ان حكومة اسرائيل على استعداد للانسحاب من هضبة الجولان بالكامل. واليوم يسألون، هل ننسحب الى حدود الرابع من يونيه ام الى الحدود الدولية.. وكان رابين يطالب بان يكون الانسحاب ضئيلا ويشمل المنطقة الدرزية فحسب. اى البقاء لمدة عامين في الخط الحالي باستثناء المنطقة الدرزية. وبعد ذلك يتم الانسحاب الى قرية خروب وان نبقى هناك لمدة عام ثم ننسحب الى الحدود الدولية وقد وافق الاسد على النظرية التى تطالب بان يكون الانسحاب خلل ثلاث سنوات، ولكنه طلب ان يتم اخلاء معظم المستوطنات خلال عام وان ينسحب جيش الدفاع خلال عامين حتى خط الرابع من يونيه.

وقد اراد رابين ان يكون التوقيع على الاتفاق قبل الانتخابات واود أن اقول ان الجماهير الاسرائيلية تحب هضبة الجولان تحب الورود والمياه والمناظر الطبيعية الجميلة والحومون. وهذا يرتبط في ذهن الجماهير بالامن وحتى الان لم يتم تسميم نفوس الجماهير بالاثارة ضد المستوطنين في هضبة الجولان. ان السوريين لم يعرقلوا سير المفاوضات وصدقني ان مسألة الترتيبات الامنية يمكن ان تنتهى بعد اسبوعين ولكن اسرائيل هي التي تؤجل لعدة اسباب. حيث ان رابين يريد أن يكون التوقيع، حتى بالاحرف الاولى قبل الانتخابات مباشرة وله هدف من وراء ذلك.. انه لايريد اخلاء المستوطنات وكلما اقترب موعد الانتخابات لن يكون لديه وقت لتنفيذ الانسحاب

العمل تقول ان رئيس الوزراء يقوم بمناورة لابعاد الانظار؟ عمر. انه يريد ان يحقق الحد الاقصى في الانتخابات وان يتقدم بأقل قدر ممكن. ومثل هذا الاتفاق مضر ولكن التوقيع على الاتفاق مع جميع الاحتفالات المصاحبة له تعتبر لعبة لئيمة

فى الوقت الذى نستفيد فيه ـ بدون ان ننسق ذلك، من الأرهاب في جنوب لبنان ونقيد ايدى الجيش.

■ كيف يمكن الاستفادة من الارهاب؟

الما في كل مرة يقع فيها حادث معين لانسمع الاهذا الشعار «لايوجد الا الحل السياسي فحسب».. ماهذا الحل السياسي؟ الحل مع سوريا اي قبول الشروط السورية بشأن الانسحاب من الجولان ان هذا كمن يتوجه الي آلاف الآباء والامهات ويقول لهم: «اسمعوا ـ هناك خطر واذا كنتم تريدون ان يزول هذا الخطر. فإنه يجب المضى نحو التسوية السياسية مع سوريا».

■ انت تقول ان الحكومة الحالية هي التي انشات منظمة حذب الله.

□ لا.. ولكن هذا يشبه علاقة الزوج والزوجة حيث أن كلا منهما يضع خاتم الزواج في اصبعه. أن رابين والاسد يتصرفان مثل الزوج والزوجة. ولااقول لاسمح الله أن رأبين هو المستول عن تصرفات حزب الله ولكن سوريا وحزب الله يستفيدان من نلك وهناك محاولة اخرى للتضليل فيما يتصل بمسالة وادى الاردن. حيث ان الحديث عن الاحتفاظ بخط الاردن كخط امنى ـ حديث لايعتمد على اى شيء اذا كنت لاتوفر للقوات العمق اللازم لها. وهناك ضرورة لوجود مناطق انتشار للمدفعية ومناطق اعادة انتشار لقوات الدرعات كيف اذن سيتم نشر هذه القوات؟ هل بجوار النهر؟ انها بهذه الطريقة ستكون معرضة للنيران ولنقاط المراقبة في منطقة وادى الاردن. ولذلك فانى اقول ان موقف الحكومة فيما يتعلق باخلاء معظم المناطق عند التسوية الدائمة هو موقف غريب للغاية، اذن مناك خيار من بين خيارين: اما انه بسبب الرغبة في الحصول على انجازات فورية فانهم يحاولون تضليل العرب واما أن الحديث عن نهر الاردن كحدود امنية ليس الا غشا وخداعا للجماهير. وفيما يتصل بهضبة الجولان. فأنى كنت سأكون سعيدا لكونى عضوا في لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست لو عرضت على اللجنة او على اللجنة الفرعية التابعة لها «خطة لحرب مفتعلة وممسرحه» توضيح كيف يعكن توفير الحماية لمنطقة شمال شرق الدولة وللمسادر المياه - من وادى الحولة ومنطقة مقولة وحتى طبرية؟ وذلك بدون الاحتفاظ بهضبة الجولان؟ وبعد اجراء مناورات وهمى في الماضى تقرر اقامة خط من العوائق من صنع الانسان. وبواسطة هذا الخط الضخم وحسب تقدير قيادات الاركان العامة في الماضي، يمكن الاحتفاظ بالمنطقة الى أن تصل قوات الاحتياط وحسب معلومات لم تجر مثل هذه المناورات الوهمية في الأشهر الاخيرة وهذا يثير مخاوف. وفي المناورات التي أجريت في الماضي تقسرر أن يكون «خط التسوقف» وهو الخط الذي لاتنسب منه قوات جيش الدفاع - هو خط التلال المرتفعة اوم مايطلق عليه اسم الخط الغربي وان تدور الحرب في المنطقة

الواقعة بين هذه التلال وبين العقبات والعراقيل التي اقيمت. ولكن كما قلت انه لم يكن مصادفة الا تجرى مثل هذه المناورات مؤخرا.

القد اقترحت في الماضي اجراء انتخابات تمهيدية داخلية الرئاسة الحكومة داخل المعسكر اليمنى هل مازلت تضر على هذا الراي؟

القد كان اقتراحي يهدف الى الحفاظ على وحدة المعسكر اليميني واعتقدت انه من اجل الفوز في الانتخابات وعلى ضوء الطريقة الجديدة يجب ان يمضى المعسكر كله ككتلة واحدة نحو الانتخابات وان يتزعمه مرشح متفق عليه. واعتقد ان اقتراحي كان مقبولا لدى جميع الاحزاب باستثناء الليكود. وكان هذا اقتراح جيد جدا ولكن الان وبسبب الاخطار الكبيرة والانقسام القائم لم اعد اصر على هذا الطلب ومن الصعب الان الدخول في صراعات داخلية في الوقت الذي تجلب لنا فيه الحكومة كل هذه الاخطار.

■ اذا حكمنا على نشاط الليكود فسبوف نجد أنه لم يحتق النجاح الجماهيرى المطلوب وأن معظم النشطاء يجيئون بالذات من صفوف المستوطنين.

🗆 ان موقف الجماهير يظهر بصفة خاصة في استطلاعات الرأى أو في الانتخابات. ومعظم الجماهير اليهودية لاتقبل خطة الحكومة ولكن هناك فجوة بين ماتضعه الجماهير في صناديق الانتشابات وبين استعدادها لتحمل الصعوبات المرتبطة بالنضال. فعلى سبيل المثال من الصعب تنظيم مظاهرات ومن الصبعب خوض نضال شبعبي بدون عنف ومن خلال الحفاظ على قواعد الديمقراطية. ومع ذلك اريد ان اقول للجماهير والتي يمثل بالنسبة لي توجيه الاتهامات للحكومة انه لايجب القاء المستولية على عاتق الحكومة وحدها، بل يجب على الجماهير ان تلوم نفسها ايضا لانهالم تجد الشجاعة على القيام بفعل ماكان يجب عليها ان تفعله. وعلى عكس ماكان متوقعا فإن الرواد في النضال الجماهيري قليلون ولكن عددهم الان أكبر نسبيا بالمقارنة بالماضى. وعندما تقرأ في مذكرات بن جوريون التي كتبها يوم الاعلان عن قيام الدولة ان عدد القوة المسلحة التي يملكها يصل الى ٣٠ ألف رجل وهذا يعنى أن الشعب باجمعه كان معبأ في حرب الاستقلال. لقد كانت هناك مجموعة صعيرة حاربت ودائما نرى ان النواة الرائدة صغيرة الحجم.

## حوار مع المستشرق اسرائيل ليطبك

#### هتسوفیه ۱۹۹۰/۸/۱

# تسليم مرزوق لاسرائيل سيلحق اشد الضرر بحماس

سيلحق زعيم منظمة حماس موسى أبومرزوق بقائمة كبار قادة المنظمات الارهابية المعتقلين في اسرائيل، وهذا بعد أن طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة الامريكية تسليمه. وكان لنا هذا الحوار مع المستشرق الدكتور يسرائيل ليطبك الباحث بمركز ديان التابع لجامعة تل أبيب. وفيما يلى نص الحوار:

■ هل ترى أن اعتقال ابومرزوق سيخدم المصالح الاسرائيلية؟

□ ينطوى هذا الامر على بعض المساوى، والمزايا. وفيما يتعلق بالمزايا التى سنجنيها من اعتقاله فهى تكمن فى أن أبو مرزوق شخصية قيادية فى حماس، ومن هنا فإن اعتقاله سيلحق الضير بمنظمة حماس ولاشك أنه من المكن أن نحصل منه على المزيد من المعلومات عن بنية حماس فى الأراضى وفى الخارج. كما أن لاعتقاله جانبا رمزيا حيث أنه يثبت أن اسرائيل مصرة على محاربة الأرهاب.

وفيما يتعلق بالمساوى، فإن اعتقاله قد يؤدى الى إثارة حماس، ودفعها لممارسة المزيد من العمليات الارهابية ضد اسرائيل.

■ هل سيؤدى اعتقال ابومرزوق الى تغيير موازين القوى بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في الشارع الفسلطيني؟

□ لن تنهار حركة حماس عند اعتقال أبومرزوق حيث إن لحماس بنية تنظيمية قوية ومتشعبة تتيح لها الاستمرار حتى عند اعتقال احد أفرادها. ومع هذا يؤدى اعتقاله الى تحويله الى بطل للشارع الفلسطيني.

النشط داخل المنظمة؟

□ قد يؤدى اعتقاله الى التأثير على جميع الأصعدة، ومع هذا فإنى لاأجرز على التنبؤ.





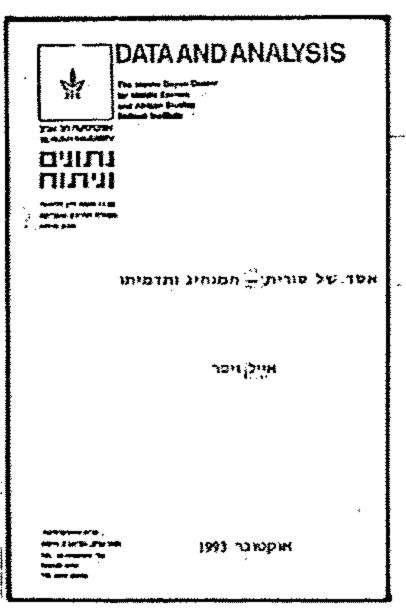

جامعة تل ابيب ـ مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا. معهد شيلواح

■ في عام ١٩٨٨ نشر الصحفي البريطاني، باتريك سيل قصة حياة الرئيس السوري حافظ الاسد. وكان كتاب سيل يحمل عنوان؛ اسد سوريا والصراع في الشرق الاوسط. والكتاب يقدم لنا قصة صعود الأسد من ضاحية قرداخة العلوية في شمال سوريا والتي ولد بها، الى قصر الرئاسة في دمشق. وبالاضافة الى ذلك وكجزء من قصة حياة الاسد، حاول سيل القاء الضوء على تحول سوريا بزعامة الاسد، من دولة ضعيفة وغير مستقرة الى قوة اقليمية. وهذا الكتاب يعتبر حتى الان أحد المصادر المهمة لدراسة تاريخ سوريا المعاصر.

لكن، الكتاب اثار ايضا انتقادا واسعا بين عدد غير قليل من الباحثين، وربما لتدخل الاسد في كتاب سيل، وربما ايضا بسبب تحيز المؤلف الشخصى للاسد منا جعل الاجزاء الاخيرة من الكتاب التي تتعرض لما وبجه الى سوريا في عهد الاسد من انتقادات، جعلها مجرد قصيدة مدح للرئيس السورى ورغم ذلك فقد اندهش الكثيرون عندما سمعوا بمنع كتاب سيل من التوزيع في سوريا سواء في لغته الاصلية الانجليزية او بالصيغتين الترجمتين الترجمة الاصلية الكاملة، وصيغة الرقابة التي أعدت لتناسب القارىء السورى. والاكثر من ذلك أن باتريك سيل نفسه والذي كان ضيفا مكرما في قصر الاسد، أصبح ولو مؤقتا شخصا غير مرغوب فيه ومنع من زيارة سوريا. والسؤال الذي يطرح نفسه بالطبع، ما الذي دفع الاسد الى منع دخول الكتاب الى سوريا، والذي كتبه مراسل غربي مقرب ويحظى بهذه المكانة وهو الكتاب الذي ساعد في تمجيد وتفخيم صورته، كما يرى كثيرون. ربما اعتبر الاسد ان مايتناسب مع القارىء الغربي، لايتناسب بالضرورة مع القارىء السورى. ولكن المرحوم البرت حوراني كان لديه تفسير اخر وهو أن الاسد لم يكن راضيا عن صورته التي رسمها له الكتاب، صحيح ان هذه الصورة قدمته كرجل دولة محنك وموهوب وضاحب نجازات، ولكن ليس سياسيا كبيرا، وزعيم صاحب فكر. أو أن صورته لم تأت متطابقة مع صلاح الدين المعاصر، والتي ربما كان الاسد يرى نفسه جديرا بها.

#### الأسد بين التصور والواقع

لم يعد سرأ يجافى الحقيقة، انه بالرغم من التحفظات الكثيرة علي الملامح الديكتاتورية للحكم الذى يرأسه الاسد، وعلى الاساليب التي يتبعها لتحقيق اهدافه، فأن الاسد يعتبر زعيما ايجابي الصورة، أي أن هذه الصورة تعكس زعيما محنكا وتاجحا يحظى بتقدير واسع لما يتمتع به من صفات وميزات الزعيم وبالطبع لما حققه من انجازات ونجاحات لاسبيل الي انكارها.

• والاسد يوصف بانه احد الحكام البارزين في سوريا المعاصرة. فهو رجل ذو باس يثير الاراء والتساؤلات ويحتل مكانة متميزة بين زعماء الشرق الاوسط. وقيل عنه أيضا انه يتميز بطموحاته القوية، والاصرار والمثابرة، صبور لايتراجع عن تحقيق أهدافه، يؤمن بمبدأ الغاية تبرر كل الوسائل، وألا تردد في الأخذ بكل الوسائل المتاحة الشرعية منها وغير الشرعية.

كذلك يوصف الاسد كزعيم حذر وواقعى وصعب المراس، وهو يحظى بكثير من التقدير باعتباره في الحقيقة مدافعا عن مصالح سوريا، وحتى السوريين الذين تضرروا من نظام حكمه او المعارضين له يعترفون بعبقريته الميكيافيليه. والنصيب الأكبر من المديح حظيت به انجازات الاسد والتي توصف بانها كانت مؤثرة في نهاية الامر على المستوى الاقليمي،

وبخاصة عندما ندرك ان معظم انجازاته، وليست جميعها، هى من صنعه وحده، والمعروف انه محاط بمساعدين ومستشارين ووزراء وضباط، لكن جميع قراراته تظهر انه الوحيد الذى يدير الدولة. ومن بين انجازاته الرئيسية ذلك الاستقرار الذى افتقدته سوريا من قبل، وتبوئها مكانة دولة اقليمية كبرى فى الشرق الاوسط.

فمازال الاسد الذي يقال عنه: «انه ابو الهول سوريا» ينطوي على لغز كبير في نظر ابناء وطنه وايضا في نظر المراقبين من الخارج، الذين يرون انه رجل دولة ذكى وحكيم تشى كلماته في غموض بأفكاره الحقيقية. وينبع جانب من غموضه، من استعداده لتغيير سياسته بسرعة وبشكل مفاجىء يصيب خبراء شئون الشرق الاوسط بالدهشة اذن فقد اصبح الاسد زعيم دولة اقليمية قوية، تمتلك اليوم مفتاح مصير المنطقة، وبالطبع مصير المسيرة السلمية برمتها.

تلك انن هي صورة الاسد كما ترسمها مقالات، وايضا ابحاث اكاديمية، صورة ايجابية، لزعيم كف، وناجح. وقد ساهم هذا التصور بقدر غير قليل في «عملقة» الاسد وتضخيم صورته، لذلك فإنه يعتبر لدى كثيرين انسانا عاديا وسوبرمان في أن واحد، واحيانا أزنى من ذلك، كما لو كان النسخة السورية لصدام حسين. هكذا مثلا وصفه سياسيون اسرائيليون بانه الاخ التوءم لصدام. ومن ذلك ماكتبه دنيال بيفس عنه «ان الموقف المرن للولايات المتحدة تجاه الاسد لم يسفر عن أي نجاح، ذلك عندما نأخذ بالحسبان ٢٨١ قتيلا من جنود المارينز في بيروت، بالاضافة الى ٢٥٩ مسافرا لقوا مصرعهم فوق لوكربي (معظمهم امريكان) وضحايا اخرين، ربما تعطى استنتاجا مفاده ان الاسد لعب دورا في موت ٤٠٥ أمريكيا خلال حقبة الثمانينيات.

غير ان ذلك لايقلل مما حققه الاسد من نجاحات اهمها مانراه اليوم من قدرته على اتخاذ قرارات واتباع سياسات تتسق مع المصالع السورية الخالصة بمعنى انه يضع مصلجة الدولة السورية على رأس قائمة الاولويات. ويتضع ذلك في سياسة سوريا تجاه القضية اللبنانية، وبدرجة اكبر تجاه النزاع مع اسرائيل. ومع ذلك كله، فاننا اذا ماحاولنا تقييم الصورة الحقيقية للاسد وانجازاته ومدى مساهمته في تطوير سوريا، فيتوجب علينا ان نأخذ في الحسبان النقاط التالية ليس بالضرورة من اجل التقليل من صورة الاسد واعماله بل بهدف عرضها من زاوية جديدة، وتسليط ضوء آخر اكثر

واقعية على الاسد لحما ودما، الرجل الكائن من خلف القناع ومن خلف الصورة.

بداية، فانجازات الاسد لم تكن دائما انجازاته هو، انها في معظمها ناتجة عما قام به الآخرون، أو بمعنى أدق، ماخانه الآخرون. لقد عرف الاسد بالفعل كيف يستثمر هذه الاخفاقات ولايستخف بها، وذلك هو بالضبط مايجب أن نتوقف عنده، أي ماحققه الاسد من انجازات لم تكن ثمارا لتخطيط أو قرارات قامت على قواعد وأسس، بل أن أغلبها أيضا لم تأت نتيجة رؤية محددة. فالاسد لم يستعرض مثل هذه الخطط طوال حياته الا نادرا، فهو على الاكثر يستطيع تدوين وتسجيل مايسترجعه بحرفيه وبذكاء السياسي الذي يدرك الواقع جيدا ويحسن التعامل معه. وبالمناسبة، فإن الاسد بالفعل يحسن في أغلب الاحيان الاستجابة مع الواقع الذي يواجهه، وأن لم يستطع بصفة عامة، أن يؤثر في هذا الواقع أو حتى يحاول تغييره.

مثال ذلك الاستقرار الذى تحقق ودام طوال عهد الاسد، واعتبر أحد انجازاته الرئيسية والواقع ان هذا الاستقرار لم يكن من صنع يديه، ففى السنوات التى سبقت تولى الاسد للحكم عرفت سوريا صراعات شديدة للسيطرة على الدولة صراعات ايديولوجية، اجتماعية، طائفية وشخصية، وشكلت هذه الصراعات سببا رئيسيا فى انعدام الاستقرار الذى ساد سوريا والذى تميز به النشاط السياسى فيها فترة طويلة. وعندما وصل الاسد الى الحكم كانت هذه الصراعات قد انتهت فى معظمها، فكانت اغلب عناصرها اما انهارت او تمت تصفيتها او تحييدها. واصبح المسرح بذلك خاليا تقريبا للاسد وحده.

ولم تكن مشاركة الاسد في هذه المجريات، كبيرة. ففي اثناء صراعات القوى التي حدثت فيما بين ١٩٦٢ و١٩٦٦ وماتلاها، اتخذ الاسد غالبا موقفا سلبيا، واكتفى بترك الآخرين يتولون تصنفيه بعضهم، وتدمير قواهم فيما بينهم، وبذلك تمكن في النهاية من النزول الى ارض المعركة وجمع الغنائم.

وتشير تحركات الاسد الى مايتمتع به من قدرة على البقاء والى حس سياسى متقد، وبالطبع الى قدرة على استيعاب اخطاء واخفاقات الآخرين، ولكن ليس هناك ماهو أكثر من ذلك وفي وصفه لوصول الاسد الى الحكم في دمشق كتب ايتمار رابينوفيتش «في فيبراير ١٩٦٦ تخلص اعضاء المجلس العسكرى من مؤسسى حزب البعث. وفي اعقاب ذلك،، فإن صلاح جديد الذي كان زعيما للمجلس، وحافظ الاسد الذي كان عضوا غير بارز بالمجلس، وجدا نفسيهما في أتون الصراع الذي انتهى عام ١٩٧٠ عندما قام الاسد بالانقلاب الاصلاحي واستولى على الحكم».

والنظر الى ذلك الحدث لايكشف عن صفات سلوكية مختلفة ليرى الاسد. بالعكس، فان اهم ماميز تصرفات الاسد طوال سنوات حكمه التى تزيد على الـ ٢٢ عاما، هو العجز عن التصرف، وترقب ماهو أت، أى سياسة «أجلس ولاتفعل شيئا»، ويمكن أن نضيف الى ذلك، مبدأ دع الاخرين يعملون ويفشلون بدلا منك. ومنذ منتصف السبعينيات، في أعقاب الازمات التي مرت بحكمه، وبه شخصيا (تمرد الاسلاميين، والقضية اللبنانية، وبالطبع المشكلات الصحية التي عاني منها) امتنع عن الظهور تقريبا والتزم البقاء في قصره وكان ظهوره علنا في كل عام مرتبطا بخطبة للأمة والمشاركة في احتفالات رسمية، فيما لايتعدى اصابع اليد الواحدة. كما امتنع الاسد منذ ذلك الوقت عن القيام بجولات أو زيارات في أنحاء سوريا.

والجدير بالذكر ان الاسد يتميز بانعدام القدرة على المبادرة بالتصرف. وإذا ماوضع امام خيار ما فإنه يجد نفسه في النهاية منضطرا لمجبرد اتخاذ رد فعل لما يحدث وتأتى استجاباته متأخرة وبطيئة، لذا فانه يستغرق وقتا لاستيعاب الواقع واتخاذ القرار اورد الفعل. وكان ابرز مثال على ذلك طريقة الاسد في التعامل مع انتفاضة الاسلاميين ١٩٧٦ ـ ١٩٨٢ - فقد اجرى الاسد اتصالاته لفهم ابعاد الظاهرة ومداها، ولم يشرع في قمع الانتفاضة الافي وقت متأخر جدا عندما اصبح الخطر يتهدد نظامه الحاكم برمته، ويبدو انه اقدم على ذلك بضغط من المقربين منه وعلى رأسهم أخوه رفعت الاسد، كما أن أداء الاسد في معاركه مع اسرائيل هو دليل أخر على محدوديته وضعفه سواء في حرب الايام الستة في يونيو ١٩٦٧، والتي يقول فيها باتريك سيل عن الاسد، انه وجد نفسه امام واقع لم يتوقعه ولم يستعد له فاصبح من الصعب ان يتعامل معه، ففشل، أو سواء في حرب يوم الغفران في اكتوبر ١٩٧٣ التي حاول فيها الاسد أن يستعيد هضبة الجولان لكنه فشل ايضا.

وفي النهاية، فإنه من الصعب تجاهل الانطباع بان تصرفات الاسد تصدر عن احاسيس قوية بالضعف وانعدام الثقة بالنفس، وربما ايضا الاحساس بالدونية خاصة تجاه اسرائيل والغرب.

الأسد والتدخل السورى في لبنان - هل كانت قصة نجاح؟ تذكرنا احداث عملية «سلام الجليل» في عام ١٩٨٢ كأحد اخفاقات الاسد. وكان الامر كذلك ايضا، والشيء بالشيء يذكرنا، تدخل سوريا في لبنان. ولكن الآن وبعد ١٧ عام متتالية من الصعاب والاخفاقات، فاننا ننظر الى هذا التدخل باعتباره قصة نجاح، ربما جعلت سوريا اليوم اقرب الى تحقيق اهدافها في هذه الدولة اكثر من أي وقت مضى، وعليه فمن المفيد والمهم أن ندرس صورة الاسد - سلبا وايجابا - عن طريق تحليل مفصل واكثر تعمقا لواحد من أكبر انجازات الاسد، انجازه في لبنان، فماهو سر نجاح الاسد في لبنان، بينما فشل كثيرون من قبل.

اولا: ترابط الاهداف فأهداف سوريا الوطن، وأهداف الاسد الحاكم لم تتغير منذ بداية التدخل السورى في لبنا، اقرار تسوية جديدة في لبنان تقوم على تحقيق أو أيجاد اتفاق وسط بين المعسكرات المتصارعة والرئيسية في لبنان. اتفاق يضمن استقرار الدولة وأقامة نظام حكم لبناني مركزي ومستقر برعاية سورية.

ثانيا: صبر بلاحدود طويل النفس ـ وعلى خلاف حاولوا من قبل فى الساحة اللبنانية لم يهتم بحساب الربح والخسارة من التدخل فى لبنان على مدى الايام والشهور ولاحتى السنين. فقد كان لدى الاسد الصبر وطول البال ليواجه الصعاب والانسحاب المؤقت وايضا الانهيار، وينتظر الوقت المناسب والفرصة السانحة.

ثالثا: حرية التحرك نسبيا، التى تمتع بها الاسد. ثم القدرة والاستعداد وايضا حاسة اتخاذ الخطوة المطلوبة عند التحرك لضمان مصالح سوريا ولبنان فى أن واحد، دون اعتبار لاى خسارة مادية او بشرية، وبالذات دون اعتبار لأى مسلمات او قواعد دولية. والامثلة على ذلك: مقتل كمال جمبلاط فى مارس ١٩٧٧، مقتل بشير جميل فى سبتمبر ١٩٨٧، تشجيع عمليات حزب الله ضد اهداف غربية واسرائيلية فى لبنان، وغير ذلك.

رابعا: الاستعداد لتكريس نفسه بكليتها للمهمة التي تصدى لها، وبمعنى أدق الاستعداد للغوص تماما في المسألة اللبنانية التي استقطعت وقتا كبيرا من الاسد نفسه، وبالتالي من المسئول عن الحقيبة اللبنانية في الحكومة السورية، نائب الرئيس للشئون الخارجية عبدالحليم خدام.

خامسا: الحذر. فالاسد لايقامر بمكانته او بامكانات لاعب يمسك بأهم الاوراق، اننا امام رجل يقظ ومتوازن يحسب جيدا

موضيع خطواته، ويدقق جيدا في الأرض التي يطاها بقدمه. ربعا يعنى أن الاسد يفضل غالبا أن يبقى مكانه أذا ماغابت الرؤية الواضحة للخطوة التالية.

ونجح الاسعد في لبنان، ليس لانه فكر في تغيير واقع هذا البلد، بل وبالاخص لانه لم يقدم على محاولة تغيير هذا الوأقع. اضع الى ذلك ان سنوات التدخل الطويلة لسوريا في لبنان تميزت معظمها بغياب مبادرة سورية ما أو بمعنى ادق تميزت بسمة انتظار ماهو آت. والتصرف الوحيد الذي قام به الاسد في لبنان وكان ينم عن مبادرة سورية، هو في الواقع عملية الدخول الى لبنان عام ١٩٧٦، والتي كانت في حد ذاتها خطوة عير منظمة او مدروسة او جزءا من عملية كبيرة، بل مجرد خطوة تالية لما سبق او مرتجلة، كان الهدف منها تمكين الاسد من استثمار الفرصة الذهبية التي اتيحت له، الا وهي توجه الزعامة المارونية أنذاك الى سوريا بطلب المساعدة. وكما يحدث للاسد عندما يرتجل ويقدم على عمل بنفاد صبر ودون ان يهيىء له الظروف المواتية. فقد جلبت عليه هذه المبادرة سلسلة من المشكلات داخليا وخارجيا، الى الحد الذي هدد نظامه الصاكم، كما انها دفعت بسوريا الى عمق المستنقع اللبناني. والواقع أن اسرائيل هي التي مكنته فيما بعد، من الخروج والتخلص من هذه الورطة.

لقد نجع الاسد فعلا في لبنان ليس فقط في الوقت الذي فشل فيه الأخرون ومن بينهم اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا واللبنانيون انفسهم، بل وبالتحديد لانهم جميعا قد فشلوا بالفعل، وبفشلهم هيأوا له النجاح بل وساعدوه ودفعوا به الى تحقيق اهدافه. ولنا أن نبرز اسلوب معالجة االاسد للمسالة اللبنانية بتصرفاته ومنجزاته على هذه الساحة، ساهمت بقدر غير قليل في رسم صورة ايجابية له الى حد ما في الغرب واسرائيل.

#### نظرة الاسد لنفسه

الى هنا، عرضنا لصورة الاسد كما تشكلت خارج سوريا

بصورة خاصة، وقبل ان نتعرض باختصار لصورة الاسد كما يريد ان يجسدها هو. علينا أن نستكمل ابعاد الصورة التى تحدثنا عنها والتى تتشابه فى الكثير مع مااراد الاسد رسمه لنفسه، ومع ماقدمه باتريك سيل فى كتابه، رغم غضب الاسر عليه، وايضا تتشابه مع ماقدمناه فى هذه الصفحات.

وعلى مدى سنوات طويلة، وبينما كان الأسد محتجبا فى قصره، قادت وسائل الاعلام السورية حملة لاظهار الاسد كزعيم محنك وبعيد النظر. زعيم شجاع وقوى وصاحب موقف ورؤية، وفى النهاية كرب الاسرة السورية وبانى الدولة ومؤسس سوريا الحديثة.. الى آخره. وربما كان ذلك محاولة لتشبيهه بأبطال العرب، ووضح ذلك فيما نشرته جريدة الثورة السورية فى الرابع من أكتوبر ١٩٩٧: «أن الاسد هو بطل حرب اكتوبر ١٩٧٧، وبالتحديد كصلاح الدين بطل معركة حطين، وكجمال عبدالناصر بطل معركة السويس. وتجدر الاشارة الى أن الاسد قد تقيد بنظرية «الوحدة السورية» أو بالاحرى سوريا الكبرى، وربما أيضا برؤية أوسع للوحدة العربية. واستنادا الى ذلك رأى الاسد أن أمام سوريا وأمامه نفسه مهمة طليعية تنتهى بتحقيق وإنجاز هذه الرؤية.

والواقع ان اهداف واحلام الاسد الباهرة طويلة الأمد، لم تكن كذلك بالفعل. فيبدو ان سياسة الاسد على مدى ٢٢ سنة من حكمه التزمت بالعمل على تحقيق اهداف متواضعة للغاية، فقد نجح الاسد فى تحسين وضع وقدرة التدريب والاداء لدى الشرطة تحت زعامته، على الساحة الداخلية، وهذه السياسة لاتنم او تشير الى وجود برنامج كامل منظم ومخطط جيدا، بل كانت استجابة لضغوط وظروف فرضها الواقع ووجد الاسد نفسه فى مواجهتها.

اذن فالاسد يرى نفسه، وكما ظهر ذلك جلياً فى كتاب «سيل» كرجل حمله القدر مهمة تاريخية لاقامة حكمه واقرار دولة سيوريا والدفاع عن الامة العربية من اجل الاجيال القادمة.



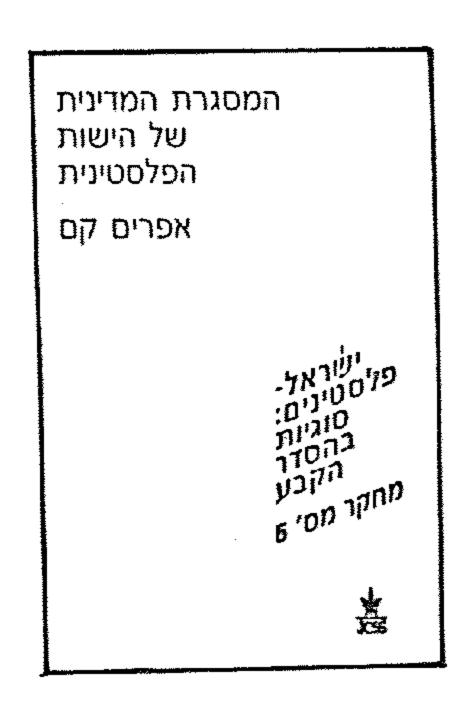

جامعة تل ابيب ـ مركز جـافى للابحـاث الاستراتيجية سلسلة دراسـات عن الكيـان الفلسطيني، البحث رقم ٥، ديسمبر ١٩٩٤

■ تعنى هذه السلسلة من الابحاث بدراسة أهم مكونات التسوية المستقبلية الدائمة بين اسرائيل والفلسطينيين، والاشكاليات المتوقع مناقشتها وبحثها بين الطرفين عند اجتماعهما للتفاوض بشأنها، ويذكر أن أتفاق أوسلو نص على أن مفاوضات التسوية الدائمة لن يتأخر بدؤها عن مستهل العام الثالث بعد أخلاء غزة واريحا.

ويسعى هذا البحث الى عرض الاطر السياسية لتسوية دائمة بين اسرائيل والفلسطينيين، والبدائل المختلفة من خلال التركيز على الظروف والملابسات التي من شانها ان تؤثر على ايجاد اطار سياسي لهذه التسوية، وبخاصة آثار ومدلولات هذه الاطر المقترحة، امنيا وسياسيا، والبحث لايخوض في صلب اشكالات قد تتعرض لها ابحاث اخرى، كالقدس والحدود، كما انه لايوصى بتبنى أي من البدائل المختلفة المطروحة.

والجدير بالتنوية ان البحث يتعامل مع مايمكن ان يحدث في المستقبل، او على مدى سنوات قادمة، فكافة المعطيات التي توافرت في هذا الصدد تعتبر جزئية حيث ان مواقف اطراف التفاوض لم تتبلور بصورة كاملة، وبالتأكيد ستطرا تغيرات ملموسة عليها. والأهم انه حتى الان لاتوجد قاعدة مشتركة ومقبولة لدى الطرفين بشأن التسوية الدائمة. لذا لزم ان نأخذ في الاعتبار، ان ملامح التسوية الدائمة او النهائية ـ اذا ماتم الاتفاق عليها ـ قد تختلف الى حد كبير عما يطرحه البحث الذي نحن بصدده.

#### من اتفاق العبادى، الى التسوية الدائمة

من ابرز ملامح اتفاق المبادى، بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الامتناع عن تحديد عناصر التسوية الدائمة. واكتفى اعلان المبادى، في سبتمبر ١٩٩٣ ـ وبلا اية تفاصيل بذكر الموضوعات التي ستشملها مفاوضات هذه التسوية، القدس ـ اللاجنين ـ المستوطنات ـ الترتيبات الامنية ـ الحدود ـ والعلاقات مع جيران آخرين بل أن هذه القائمة من الموضوعات لاتعتبر آخرا لمطاف، فمن شأن المفاوضات أن تستقطب الى مائدتها أيضا قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

والحقيقة التى لاتقل اهمية عن ذلك، ان اتفاق المبادى، لم يعرف الاطار السياسى لهذه التسوية الدائمة، وترك بابه مفتوحا امام المستقبل، وقد جاء هذا الامتناع ناتجا عن المشكلات ذات الصلة بهذه التسوية، والصعوبة الجوهرية في امكان الاتفاق بشأن عناصرها حتى الآن.

والعدائية بهذه التسوية، والصعوبة الجوهرية في المدان المسان عداعاتما حتى الله وبعد اتفاق الطرفين على الا يتحدد اطار التسوية الدائمة في اتفاق المباديء، بقى التباين الشديد في موقف كلا الجانبين. فيمنظمة التحرير تفصح بوضوح عن موقفها من الاطار السياسي للتسوية الدائمة، وغايته دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وعلى الجانب الاسرائيلي فإن حكومات الليكود قد عارضت بشدة وجود هذه الدولة، وأيدت حكما ذاتيا الفلسطينيين كوضع نهائي ودائم. في حين كان موقف حكومة العمل غير واضح في هذا الفلسطينيين ناحية أعرب بعض وزراء الحكومة عن تحفظهم على تسمية دولة فلسطينية الشأن، فمن ناحية أخرى اعرب رئيس مستقلة لكنهم لم يحددوا بوضوح الاطار السياسي المقبول، ومن ناحية أخرى اعرب رئيس الوزراء عن تأييده لفكرة كيان فلسطيني مستقل، لكنه بدوره لم يوضح هوية هذا الكيان، بينما ايد وزير الخارجية اقامة كونفيدرالية فلسطينية اردنية، غير انه ايضا لم يشرح بما يكفي وجه الاختلاف بينها وبين دولة فلسطينية مستقلة.

ويمكن تفسير امتناع الحكومة الاسرائيلية عن تحديد موقفها الواضع من الاطار السياسي للتسوية الدائمة، على انه يرجع الى سببين رئيسيين: الأول ان الحكومة تحاول كسب الوقت لتكوين انطباعها عن قدرة الفلسطينيين على ادارة شئونهم ومواجهة التزاماتهم في اطار اتفاق المباديء، قبل ان تحدد موقفها من التسوية الدائمة ويستدل من ذلك ايضا ان تبلور هذا الموقف سيتأثر الى حد كبير بطريقة اداء واسلوب الادارة الفلسطينية. والسبب الثاني يتعلق باعتبارات داخلية فحسب استطلاعات راى مختلفة فإن غالبية المجتمع الاسرائيلي لاتؤيد الآن تسوية دائمة، تتمخض عنها اقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو كيان قريب من ذلك، من أجل ذلك تفضل الحكومة، على مايبو، أن تنتظر وألاتكشف في هذه الآونة عن موقفها بهذا الشأن، على افتراض ان نجاح تحقيق اتفاق المبادي، سيساهم في تعبئة الرأى العام الاسرائيلي باتجاه حل أبعد مدى بالنسبة لمستقبل المناطق.

ولاتفاق المبادى، مغزى هام اخر بالنسبة للتسوية الدائمة: فإعلان المبادى، واتفاق القاهرة وبدء تطبيقها على ارض الواقع. قلص حيز الخيارات المتاحة لتصور شكل الاطان الخاص بالتسوية الدائمة. ففيما سبق - وحتى الان فى الواقع - طرحت عدة خيارات للتسوية الدائمة فى المناطق لم تكن الظروف مواتية لتحقيقها نظرا لعدم اتفاق الطرفين بشأنها اما الأن فبات واضحا أن أغلب هذه الخيارات لايمكن تحقيقه، نظرا أيضا لأن الاحداث الجارية لن تسمح بذلك، لذلك فما دام لم يحدث تغير فى هذه الظروف، فربما سيكون من العسير إقرار أى من الخيارات التالية: -

ضم المناطق، الاتفاق بشأن الضفة الغربية بين اسرائيل والاردن، أو حتى تحديد شكل فيدرالى اردنى فلسطينى بقيادة اردنية، تسوية المشكلة الفلسطينية فى اطار المملكة الهاشمية شرق الاردن، أو كما عرفتها اسرائيل «الاردن هى فلسطين»، انسحاب من طرف واحد من غزة، أو حكم ذاتى محدود للفلسطينين، كصيغة اتفاقات كامب دفيد.

وسيضطرنا تقلص الخيارات المطروحة الى دراسة الاطرا السياسية المتاحة للتسوية الدائمة من خلال التركيز على ثلاثة خيارات رئيسية: -

١٠ تشكيل نظام حكم ذاتى، في نطاق متسع نسبيا بالمناطق

٢ - انشاء دولة فلسطينية مستقلة في المناطق

٣ ـ اقامة كونفيدرالية فلسطينية اردنية

وفيما يلى نقدم تحليلا لملامح واهمية وانعكاسات هذه البدائل الثلاثة.

#### البديل الأول: حكم ذاتى لمدة طويلة

#### ملامح هذا الاطار

إن اتباع نظام الحكم الذاتى فى المناطق كتسوية دائمة مقبولة هو امر غير مطروح حاليا. وتنفيذ الحكم الذاتى فى غزة واريحا، وفيما بعد فى بقية الضفة الغربية، ثم تحديده سواء من جانب اسرائيل او من جانب الفلسطينيين كاتفاق مبادى، ومرحلة انتقالية الى التسوية الدائمة.

وعلى ضدوء اعلان المبادىء يتنضح بجلاء ان نظام الحكم الذاتى هو بمثابة اتفاق مبدئى متفق عليه، طبقا لمايلى: -

ان هناك فرقا كبيرا بين الحكم الذاتى فى غزة وأريحا وبين الحكم الذاتى فى الأقل من ناحيتين الحكم الذاتى فى بقية الضفة الغربية، على الاقل من ناحيتين رئيسيتين: -

1. صلاحيات الادارة الذاتية في غزة ستكون اوسع من تلك التي ستتحدد في الضفة الغربية. ففي غزة منح الفلسطينيون كافة الصلاحيات، ماعدا الأمن الخارجي، العلاقات الخارجية، والمستولية عن التجمعات الاسرائيلية والمواقع العسكرية. اما في الضفة الغربية فيستوجب تعريف تلك الصلاحيات التي ستؤول الى السلطة الفلسطينية.

ب في غزة انسحبت قوات جيش الدفاع الاسرائيلي من المناطق السكنية الفلسطينية، بينما سيعاد نشرها من جديد فقط في الضفة الغربية.

سيتم الغاء الادارة المدنية، أما الحكم العسكرى فسيبقى قائما، رغم اخلائه ومغزى ذلك الا يطرأ تغير فى وضع المناطق خلال مرحلة الحكم الذاتى، ونظريا على الاقل، حتى لايصبح الكيان الفلسطينى ذا طابع مستقل، بل يبقى خاضعا للحكم العسكرى الذى سيظل مصدر الصلاحية بالنسبة لهذا الكيان. وتبقى المستوطنات الاسرائيلية على وضعها ويتم نقل قوات جيش الدفاع أو يعاد تنظيمها من جديد، دون أن تخرج من المناطق، فتبقى مسؤولة عن أمن المستوطنات والطرق المؤدية الدياد.

لن تشمل سلطة الكيان الفلسطينى كل مساحة الضفة والقطاع، بل سيتم تحديد مساحة معينة، يتضع حجمها ويتحدد من خلال المفاوضات، بما لايمتد الى مستوطنات

اسرائيلية او مواقع عسكرية. وستكون صلاحية هذه السلطة نافذة على مجالات معينة ستحدد لها، ولايشمل ذلك جميع صلاحيات الادارة المدنية والحكم العسكرى. كما انها لن تشمل المجالات التي ستبقى معلقة انتظارا للتسوية الدائمة مثل مواضيع القدس والاستيطان.

لن يتم نقل إدارة العلاقات الخارجية والأمن الخارجي الى السلطة الفلسطينية وهما من العناصس الرئيسية التي تميز دولة مستقلة. غير ان هذه السلطة ستصبح ذات صلاحية اجراء التحقيقات وتقصى الحقائق، ولكن يبقى لاسرائيل حق الفيتو (الاعتراض)، اذا ماكان القانون المقترح يتجاوز صلاحيات السلطة الفلسطينية او يكون مناقضا لاتفاق المبادىء.

وعلى الرغم من ذلك، حتى لو كانت نظرة الطرفين للحكم الذاتى باعتباره مرحلة انتقالية فقط، فإن هناك احتمالين، وربما تطور الحكم الذاتى فى ظلهما مما هو عليه الآن الى اتفاق طويل المدى، دون الحاجة الى اتفاق رسمى على ذلك بين اسرائيل والفلسطينيين وبنظرة الى المستقبل يمكن ان ندلل على هذين الاحتمالين بالنحو التالى: .

الاحتمال الاول.. ان تصل حكومة اسرائيل الى قناعة بانها غير مستعدة لان تمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتى فى اطار التسوية الدائمة ومثل هذا التطور يلزمه احد شرطين: ١٠ - أن تتدهور الاوضاع فى المناطق، او على سبيل المثال تحدث فوضى داخل المعسكر الفلسطينى او تشتد قوة الجماعات الاسلامية المتشددة على حساب منظمة التحرير، او يتعاظم اثر اعمال الارهاب ضد الاسرائيليين ٢ - اذا اعقب الانتخابات القادمة - التى من المقرر ان تجرى مفاوضات التسوية الدائمة بعدها، على ايه حال فإن تولت الحكم فى اسرائيل حكومة بمينية. والمعروف ان قادة وزعماء الليكود يعتقدون بان التسوية الدائمة مع الفلسطينيين يجب ان تتحقق فقط في اطار الحكم الذائم.

اما الاحتمال الثانى.. ان تكون حكومة اسرائيل مستعدة للتوصل الى تسوية دائمة مع الفسلطينيين تتخطى نظام الحكم الذاتى. غير ان المشكلات المعقدة المرتبطة بهذه التسوية قد تحول دون التوصل الى حل بشأنها. وفي هذه الحالة سيبقى وضع الحكم الذاتى الذي حظى بالموافقة في اتفاق المبادى، الى ان يفرض الواقع ظروفا ووسائل جديدة لاتمام اللعبة.

الآثار والانعكاسات

مما سبق عرضه يتضبح أن استمرار وضبع الحكم الذاتي لفترة طويلة سيكون له ملمحان اساسيان: ـ

الملمح الأهم هو، أن الاتفاق في اساسه يقوم على موافقة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالفعل ـ لكن هذا الاتفاق الذي يمثل مرحلة انتقالية فقط، لايتضمن أي موافقة ضمنية بينهما على أن الحكم الذاتي سيتحول الى تسوية دائمة.

الملمح الآخر ان اتفاق المبادى، وتحققه على ارض الواقع، سيتمخض عنه تمييز واضبح بين الحكم الذاتى في غزة واريحا الذي سيصبح متسعا ومتطورا نسبيا ـ وبين الحكم الذاتى في بقية الضفة الغربية.

من هنا، يأتى التساؤل الملح وهو: هل هناك احتمال لأن يتحول الحكم الذاتى الى تسوية دائمة ونهائية مقبولة لدى الطرفين؟ الواضع من جانب اسرائيل ان صيغة حكم ذاتي متفق عليه هي الأسهل. وهذا الامر سيجعل اسرائيل تحتفظ بسيطرتها على المناطق وتبقى سيادتها عليها، وإن يواصل جيش الدفاع الاسرائيلي وجوده حتى ولو بطريقة مختلفة، والا يلحق الضرر بالمستوطنات. وفي هذه الصالة لن تكون هناك أزمة داخلية في المجتمع الاسرائيلي، ولن تضطر الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة. ويمكن ان تساند احزاب اليمين ايضا هذه التسوية، وسيؤيدها غالبية المجتمع أما على الجانب الفلسطيني فتكمن المشكلة، حيث ان معظم الفلسطينيين يقبلون بحكم ذاتى موسع، ولكن بشرط ان يضمن لهم ذلك التوصل الى تسوية دائمة تمنصهم دولة مستقلة. وبناء على ذلك، لنا أن نفترض بان استمرار الحكم الذاتي لفترة طويلة، دون هدف واضم بالتحول الى دولة مستقلة سيدفع بمنظمة التحرير الى سياسة مواجهة مع اسرائيل ذات اتجاهين: الاول استئناف الكفاح وبضاصة في الضفة الغربية ضد السيطرة الاسرائيلية، والذي سيستهدف بصفة خاصة المستوطنون وقوات جيش الدفاع في المناطق. والثاني، مواصلة الجهود لتأكيد سمات السيادة والاستقلال، على سبيل المثال، عن طريق اعلان مناطق الحكم الذاتي كمناطق مُحررة للدولة الفلسطينية ومحاولة كسب تأييد دولى لهذا الوضع المستقل.

البديل الثانى: دولة فلسطينية مستقلةً

ملامح هذا الاطار

قبل عدة سنوات كانت فكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة

تدخل في نطاق الاحتمال غير المكن. والواقع أن زعامة الليكود لحكومات اسرائيل فيما بين ١٩٧٧ ـ ١٩٩٢ قد أوجدت سدا منيعا امام هذا الاحتمال. وعارض السواد الاعظم من المجتمع الاسرائيلي تسمية دولة فلسطينية. وعلى الجانب الآخر فإن صلابة الموقف الذي تبنته القيادة الفلسطينية قد نبعت من جدية البحث في تسمية اطار فلسطيني مستقل وقد ادى تطورالمسيرة السلمية في السنتين الاخيرتين، وخاصة منذ ترقيع اعلان المباديء مع منظمة التحرير الى تغير مؤثر في التعامل مع فكرة الدولة الفلسطينية وامكان تحقيقها. وهناك وزراء في الحكومة الاسترائيلية يميلون مع اقامة دولة فلسطينية مع اختلاف الظروف او الشروط التي يتصورونها لذلك، ولو أن الموقف الرسمي للحكومة لايساند هذا الحل، بل أن هناك وزراء يعارضونه تماما. ويعتقد كثيرون ـ حسب أحد استطلاعات الرأى التي اجريت حول هذه القضية ـ يمثلون اغلبية حتى الآن أن المسيرة السياسية الحالية ستؤدى في نهاية الأمر الى دولة فلسطينية.

ما الذى ستكون عليه ملامح الدولة الفلسطينية المستقلة، اذا قامت؟

بالطبع محاولة وضع ملامح للكيان الفلسطيني ستكون مفتقدة لمعطيات رئيسية طالما لم تبدأ بعد مفاوضات بهذا الشان، وظالما أن الحكومة الاسرائيلية ايضا لاتؤيد هذا البديل. ولكن بشكل عام لنا أن نفترض أن تسمية مثل هذه الدولة سيكون مرتبطا بتحمل قيود لامفر منها تقع على عاتق استقلاليتها وحرية نشاطها. ومن المتوقع أن تشمل هذه القيود: الامتناع عن أنشاء جيش ذي قدرة قتالية حقيقية، والتجريد العسكري لأراضي الدولة الفلسطينية. إدخال تعديلات على حدود ١٩٦٧ لاعتبارات الامن والاسكان والمياه. ترتيبات أمنية مختلفة في مجالات عدة للدولة الفلسطينية، تشمل بعض الترتيبات لمنع الارهاب، مع وجود قوات ومنشأت تشمل بعض الترتيبات لمنع الرض هذه الدولة لفترة زمنية معينة. بالاضافة إلى الحدود المتصلة بالقدس والترتيبات المتعلقة بمستقبل المستوطنات الاسرائيلية في المناطق والترتيبات المتعلقة الخاصة بالمجال الاقتصادي وموضوعات البنية الاساسية.

مشكلة الاستقرار

اذن لنفترض ان اسرائيل ستصر على مثل هذه القيود كشرط مسبق للموافقة على اقامة دولة فلسطينية مستقلة. فإن

هذه القيود تحمل في حد ذاتها احدى أهم المشكلات التي ستضغط على مؤسسات الدولة الفلسطينية. كما ان الاكتفاء باقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض اسرائيل يعتبر من وجهة النظر الفلسطينية تنازلا كبيرا رغم ان معظم الفلسطينيين الآن مستعدون لقبول هذه التسوية، ولكت مازالت هناك اقلية - تمثل الحركة الاسلامية المتشددة - ستواصل معارضتها التنازل عن حلم فلسطين الكاملة واحتمال ان تكون الدولة الفلسطينية متقلصة المساحة والصلاحيات ومرهونة باسرائيل، سيضاعف من دائرة المعارضين والمتحفظين بين الفلسطينين.

تضاف الى مشكلة المعارضة المتوقعة لهذه القيود، مشكلة قدرة القيادة الفلسطينية على بناء نظام سياسي ـ اقتصادي مستقر ومتطور. فقد قبلت منظمة التحرير الفلسطينية الادارة الذاتية في المناطق بينما تنقصها الخبرة والاستعداد لادارة كيان سياسي، وليس لديها مصادر تمويل كافية وقوة عمل مدربة وحيوية لتحسين البنية الاساسية الاقتصادية. ومسألة نجاح منظمة التحرير الفلسطينية في بسط سلطتها مرتبط بمدى قدرتها في التعامل مع خصومها - فقيادة منظمة التحرير تجد نفسها أمام صراع سياسي مزدوج فمن ناحية، تقف المنظمة في مواجهة خصمها الرئيسي ـ الحركة الاسلامية المتشددة وعلى راسها حماس والجهاد الاسلامي ـ وكذلك مع منظمات الرفض. والحركة الاسلامية في هذه المرحلة أضعف من أن تواجه منظمة التحرير مباشرة وهي تفضل الاستمرار في تجميع القوى وانتظار فشل المنظمة. مع مواصلة ضرب اهداف اسرائيلية، لتقويض المسيرة السلمية، ومن ناحية أخرى فإن منظمة التحرير مطالبة بالتعامل ايضا مع زعامات المناطق، حيث يتحفظ بعضهم على اسلوب الزعامة الشخصية لعرفات، ويطلبون اتباع اساليب ديموقراطية.

ان معظم التساؤلات المتعلقة بمشكلة عدم الاستقرار ليست لها اجابات كافية حاليا. وستكون مرحلة اتفاق المبادى، بمثابة فترة اختبار لتسمية الكيان الفلسطيني في اطار سياسي. ولكن من المشكوك فيه أن يعطى اتفاق المبادى، اجابات واضحة وشافية لهذه التساؤلات الملحة والمعلقة. وعلى أية حال يمكن القول أن مفتاح الحلول لمعظم هذه الاشكاليات سيبقي كامنا في القدرة على تحقيق تحسن اقتصادى ملموس. فإذا استطاعت منظمة التحرير اقامة نظام سياسي - اقتصادى مستقر، فسيكون احتمال اضعاف الحركة الاسلامية المتشددة

#### البديل الثالث: كونغيدرالية فلسطينية ـ اردنية

#### مرجعية الفكرة وملامحها

تراوحت فكرة الكونف درالية الفلسطينية والاردنية بين الظهور والانحسار خلال السنوات العشر الماضية من قبل طرف أو أخر من الاطراف ذات الصلة بالمسيرة السلمية، وفكرة حل القضية الفلسطينية في أطار كونفيدرالية من هذا النوع ليست فكرة اسرائيلية المصدرة كما أنها ليست جديدة فقد كانت الفكرة هي أحد المواضيع الاساسية التي نوقشت في أطار العلاقات بين الاردن ومنظمة التحرير في أعوام وياسر عرفات أوائل ١٩٨٨ ذكر أن «تقوم دولة كونفيدرالية بين وياسر عرفات أوائل ١٩٨٨ ذكر أن «تقوم دولة كونفيدرالية بين المنطقتين الاردنية والفلسطينية، تضيمن لكل فرد من الشعبين هويته القومية». وفي أتفاق فبراير ١٩٨٥ وافق كلاهما على «العمل من أجل تسمية دولة فلسطينية مستقلة في أطار كونفدرالية مع الاردن».

وقد شكل هذا الاتفاق حلا وسطا لمواقف الاطراف المعنية، غير انه كشف في واقع الأمر عما قدمه كل منهم، فقد تنازل حسين عن مطالبته بشكل فيدرالي بين الضفتين الشرقية والغربية للاردن حسب صيغة خطته عام ١٩٧٧ وتنازل عرفات على ضوء ذلك عن مطالبته باقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما، ووافق على اطار مشترك مع الاردن من اجل ان يصل الى تعاون معها يكون من شأنه ان يساعده في حفظ ماء الوجه بعد خروج المنظمات الفلسطينية من لبنان. ولكن الاتفاق مع الاردن وخاصة صيغة عام ١٩٨٥ اوضحت ان المقصود منه الساسا دولة فلسطينية مستقلة توجد تحت سقف مشترك مع

الاردن، لكنه هزيل، وفي نهاية المطاف فقد وصلت العلاقات بين الاردن ومنظمة التحرير الى طريق مسدود ولم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا.

وقد حظيت فكرة الكونفيدرالية، في الأونة الأخيرة، بموجة انعاش من عناصر اسرائيلية، ومنهم شخصيات هامة، فمثلا رأى وزير الخارجية شمعون بيريز في كتابه «الشرق الاوسط الجديد» أن الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية وفي المقابل منها اطار اقستسمسادي ثلاثي بين اسسرائيل والاردن والكيسان الفلسطيني هي الاطار الاكثر تفاؤلا من بين البدائل المطروحة وهو يعستسقد أن هناك ضدرورة تفسرض على الاردنيين والفلسطينيين الارتباط في اطار سياسي واحد، والكونفدرالية تقيح لهم ذلك دون أن يسيطر طرف على أخر، ويعتقد بيريز ايضًا أن الكرنفدرالية أفضل من دولة فلسطينية مستقلة: حيث ان هناك شكا في ان تكون دولة فلسطينية في مسساحة محدودة، لديها قدرة على البقاء. ومن ناحية اسرائيل فان الكونفدرالية ستكون مقبولة اكثر لدى الرأى العام الاسرائيلي الذي يرفض ويعارض دولة فلسطينية مستقلة. وكذلك بالنسبة للاردن التي تفسضل هذا الاطار الكونفسدرالي على الدولة الفلسطينية التي قد تسبب قلقا لنظام الحكم الهاشمي. كما يرى بيريز أن هذا البديل الكونفدرالي سيلبى الحاجات الامنية السياسية لاسرائيل، حيث سيبقى جيش الكونفدرالية متمركزا في شرق الاردن. بينما تبقى الضفة الغربية منزوعة السلاح والقوات، وفي ذلك ضمان العمق الاستراتيجي لاسرائيل امنيا.

اما فيما يتعلق بانعكاسات ومزايا هذا البديل الكونفيدرالي، فإنها تظل مرتبطة بتساؤل حاسم، هل ستكون لدى اطار الكونفيدرالية قدرة كافية للبقاء، بمعنى ادق هل سيكون من المكن ضغ هوية حقيقية داخل هذا الهيكل، تستطيع ان تستظم وتستفيد من كل المزايا المتوقعة؟

■ تحظى المؤسسة العسكرية وقادتها، بأهمية ودور متميزين في الحياة العامة والسياسية في اسرائيل وغالبا ماتكون الحياة السياسية، هي المحطة الأخيرة لهؤلاء، عقب الخدمة العسكرية، بوصفها تتويجاً لتاريخهم العسكري. والتاريخ الاسرائيلي يحفل بأسماء بارزة كانت لها أدوار متصاعدة في قرارات اسرائيل المصرية مثل موشيه ديان، وأريئيل شارون، وحاييم بارليف، واسحاق رابين، وعيزر وايزمان. وأخر هذه الاسماء رئيس الاركان السابق، الجنرال يهودا باراك، الذي عين وزيرا للداخلية في التشكيل الجديد للحكومة الاسرائيلية، الذي أعلن في ١٨ يوليو الماضي، ووافق عليه الكنيست في اليوم التالي. وهو التعين الذي يثير في الذهن، يوليو الماضي، ووافق عليه الكنيست في اليوم التالي. وهو التعين الذي يثير في الذهن، أمكانيات أن يعيد التاريخ نفسه، يصبح باراك رئيسا للوزراء، كما فعل رابين من قبل. إذ من العروف، أنه من ضمن ١٢ رئيسا سابقا لهيئة الاركان العامة، دخل ٦ منهم الحياة السياسية بعد تقاعدهم، ومنهم رابين نفسه، الذي إستعان به زعماء حزب العمل بعد خدمته كرئيس للأركان.

ويمثل تعيين باراك، اهمية اكبر من تعيين يوسى بيلين وزيرا للاقتصاد، نظرا للعديد من الأسباب، فمن الناحية الحزبية، لم يكن باراك عضوا في حزب العمل، حيث تقدم بطلب الأنضمام للحزب بشكل متزامن مع قرار المصادقة على تعيينه من جانب اللجنة المركزية للحزب في ١٦ يوليو ١٩٩٥. وهذه المصادقة تمت رغم الاحتجاجات الواسعة في صفوف الحزب، وتحديدا من جانب الكوادر التي رأت في هذا التعيين، أشبه بعملية «إنزال جوي» لشخصيات من خارج الحزب الى مناصب قيادية في الحزب والدولة، وذلك على حساب الكوادر النشيطة الأخرى، أما من الناحية السياسية، فيمثل ضم باراك للحزب تدعيما للتيار المتشدد الذي يقوده رابين ليس في مواجهة «التيار الحمائي» بزعامة بيريز فحسب وأنما أيضا أمام الرأي العام الاسرائيلي الذي بدأ يميل نحو التشدد.

#### النشأة والتاريخ العسكرى:

يعتبر باراك من أكثر رؤساء الأركان العامة استحواذا على الأوسمة، وهو الوحيد بين ضباط الجيش الذى لايوجد في ملفه أي إخفاق بأستثناء الخطأ الذى وقع، حينما قتل خمسة جنود على أثر التدريب على أطلاق أحد القذائف، كما جرح ستة جنود أخرون ولم يتحرك باراك لنجدتهم، ويشتهر باراك بأنه رجل العمليات السرية الدقيقة، ولد باراك في مستوطنة مشمار هشارون عام ١٩٤٢، وانخرط في الجيش الاسرائيلي في العام ١٩٥٩، عن عمر يناهر ١٦ عاما وكان أسمه يهودا بروج، ولكنه غير أسمه الى باراك وتعنى «البرق». وتدرج في سلاح المدرعات الى أن تولى قيادة وحدة مدرعة نظامية. وفي العام ١٩٧٧، قاد فريقا من الوحدات الخاصة، أرتدى أفراده ثياب عمال الصيانة في المطار، وأقتحم طائرة بلجيكية كان قد جرى اختطافها لاسرائيل، وكان الى جانب باراك نتانياهو زعيم الليكود الحالي. وفي العام ١٩٧٧، تنكر باراك في زي امراة وأنسل الى بيروت ضمن فريق رجال الوحدات الخاصة لقتل ثلاثة من زعماء منظمة التحرير. وقد نال باراك شهادة الماجستير في تحليل الانظمة من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا عام ١٩٧٨.

وفي يناير ١٩٨٢ عين رئيسا لشعبة التخطيط في هيئة الاركان، وأبان اجتياج لبنان شغل منصب نائب قائد القطاع الشرقي، الى جانب رئاسة شعبة التخطيط. وعين في أبريل ١٩٨٢ رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية. وفي يناير ١٩٨٦ عين قائدا للمنطقة الوسطى، وفي هذا العام، نال باراك شهادة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من الجامعة العبرية بالقدس. ثم شغل في مايو ١٩٨٧ منصب نائب رئيس الاركان وفي عام ١٩٨٨، نظم باراك عملية اغتيال احد قادة منظمة التحرير «ابوجهاد» الذي كانت تعتبره اسرائيل العقل المدبر للانتفاضة. ولقد خدم باراك ٣٥ عاما في الجيش الاسرائيلي، منها أربع سنوات كرئيس للاركان العامة من أبريل العارد، وسيمبر ١٩٩٤، ويعد رابع جنرال متقاعد يلحق بالعمل في الحكومة بعد رابين، بن اليعازر، وسينه.

#### الانجاهات الابديولوجية

يعتبر حزب العمل، من أكثر الاحزاب الاسرائيلية تمثيلا واجتذابا للعسكريين، بأنضمام باراك للحزب، يتعزز التيار المركزى، الذى يضم قدامى العسكريين فى مواجهة التيار المعتدل. بما يعنيه ذلك من فرض مقولاته على الحكومة والحزب، ويمكن التاكيد على ان باراك، الذى يعتبر من أوثق أصدقاء رابين، هو النسخة الاسرائيلية من الجنرال الامريكى المتقاعد كولن باول، فى أسلوب الحياة والشخصية وطبيعة الطموحات السياسية. ويجسد باراك الرؤية الواضحة



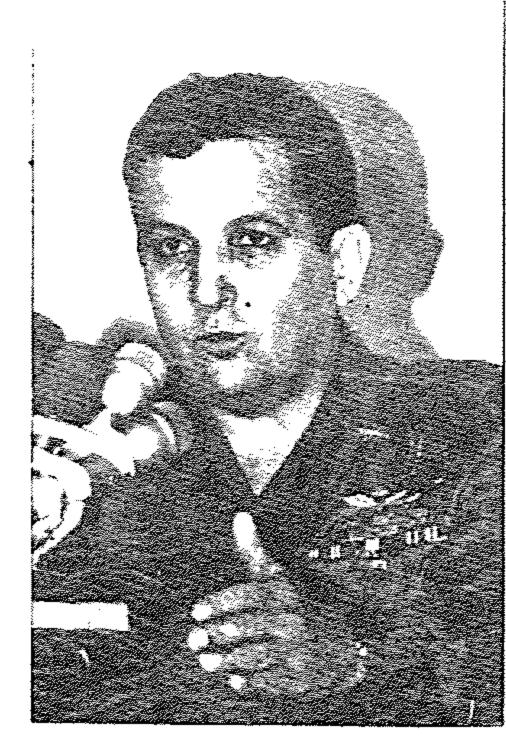

والدقة في العمل اللتين يفتقر اليهما معظم الساسة الاسرائيليين. ويعرب باراك عن اعتقاده بأن الارتباط بين القوة والدبلوماسية هو الذي يقربه من رابين كما يتقاسم الاثنان الاحتقار لرجال السياسة الاكثر تمسكا بالأسلوب التقليدي.

ومن المعروف ان باراك، - ايديولوجيا - يتبنى نهجا وسطاً بين انصار الانسحاب الكامل من الاراضى العربية المحتلة (اليسار) وما بين الاحتفاظ الكامل بهذه الاراضى (اليمين)، وبهذا فهو يجسد بافكاره تيار المصلحة القومية الجديد في السياسة الاسرائيلية.

فهو لايؤيد الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان، كثمن السلام مع سوريا، كما أنه لايتعجل توسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ يقول «ينبغي الانتظان ريثما يثبت عرفات أنه قادر على السيطرة على الارهاب من جانب المتطرفين دينيا». والاتجاه العام لدى باراك، هو العمل على تحقيق السلام مع الدول العربية، بدون تعريض الأمن والمصلحة القومية للخطر، وفي مقال نشر له في الواشنطن بوست ١٤ أبريل ١٩٩٥ يقول باراك «نحن نرغب في السلام، ولكن ليس بأي ثمن، ويجب تحقيق السلام مع الدول المجاورة بدون تعريض مصالحنا الأمنية للخطر، وهو الاختيار الحقيقي بدون تعريض مصالحنا الأمنية للخطر، وهو الاختيار الحقيقي لهذا الجيل. فسياسة التخويف التي يتبعها اليمين المتطرف،

وسياسة العجز والانهزامية التي يتبعها اقصى اليسار، لايعبران عن واقع اسرائيل ووضيعتها الراهنة،

واذا فاز اسحق رابين في الانتخابات القادمة، فإن كافة المؤشرات تشير الى أن يصبح باراك وزيرا للدفاع، ومن ثم يمكن له فيما بعد أن يخلف رابين، الذي يسعى لتأمين ذلك، ولاشك أن الجنرال العجوز يرى شبابه في شخص باراك، الذي تدرج في مواقع كثيرة مر بها رابين قبل وصوله الى رئاسة الاركان ثم الوزارة. بل أن التاريخ ربما يكرر نفسه بدقه مع الاثنين.. فذات يوم وعد بن جوريون، رابين برئاسة الاركان، وحصل عليها الأخير، ونفس النبؤة، مارسها رابين مع باراك في العام ١٩٦٦ حينما قال: «إذ لم يصبح هذا الولد رئيسا للاركان ذات يوم، فسيكون معنى ذلك أن ثمة شيئا لن رئيسا للاركان ذات يوم، فسيكون معنى ذلك أن ثمة شيئا لن بكون سليما في الجيش»، ولكن خلافة باراك لرابين لن تكون بنفس السهولة التي خلف بها رابين رئيسة الوزراء جولد مائير، إذ أن بيريز سوف يسعى لتقويض هذه الطموحات، ليعود بنفسه إلى رئاسة الحكومة وحزب العمل من جديد

الحالة الاجتماعية:

يبلغ باراك من العمر ٥٣ عاما، متزوج وله ثلاثة أبناء ويقيم في تل أبيب.

### تشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء وزير الدفاع: اسحق رابين (حزب العمل). وزير الخارجية: شمعون بيريز (حزب العمل) وزير المالية: أبراهام شوحط (حزب العمل) وزير العدل: دافيد ليبائي (حزب العمل) وزير الداخلية: يهودا باراك (حزب العمل) وزير الاقتصاد والتخطيط يوسى بيلين (حزب العمل) وزير الصناعة والتجارة: ميخا ـ هاريش (حزب العمل) وزير الاسكان: بنيامين بن اليعازر (حزب العمل) وزير الشرطة: موشيه شاحال (حزب العمل) وزير الشنون الدينية: شمعون شطريت (حزب العمل) وزير الزراعة: يعقوب تسور (حزب العمل) وزير النقل: اسرائيل كيسار (حزب العمل) وزيرة العمل والشنون الاجتماعية: أورا نامير (حزب العمل) وزير السياحة: عوزى برعام (حزب العمل) وزير الصحة: إفرايم سينه (حزب العمل) وزير المعارف والرياضة: أمنون روبنشتاين (ميرتس) وزيرة الاتصالات والعلوم: شولاميت الونى (ميرتس) وزير البيئة: يوسى ساريد (ميرتس) وزير الاستيعاب: يائير تسابان (ميرتس) وزير الطاقة: جونين سيجيف (حزب يحود).

رقسم الإيداع بدار الكتسب

1990 /7717

## قطنا إلا إلارائية

#### مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

#### النشاط والأهداف:

أنشىء المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمى مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية ، ثم أمتد اختصاصه إلى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة . ويسعى المركز من خلال نشاطه إلى نشر الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والاقليمية والمحلية ، بهدف تنوير الرأى العام المصرى والعربى بتلك القضايا ، وأيضاً بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر .

#### الدوريات والمطبوعات:

- التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى يرأس تحريره د. محمد السيد سعيد ، بدأ في الصدور عام ١٩٩٦ ، وصدرت أولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً من عام ١٩٩٢ ، ويشترك في إصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية في المركز ، وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية : النظام الدولي والإقليمي ، النظام الإقليمي العربي ، جمهورية مصر العربية ، إلى جانب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات الاستراتيجية .

- كراسات استراتيجية : سلسلة يرأس تحريرها د. طه عبد العليم ، صدرت اعتباراً من يناير ١٩٩١ وتصدر شهريا باللغتين العربية والانجليزية اعتباراً من يناير ١٩٩٥ ، وتتوجه الكراسات إلى صانعى القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى ، وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها .

- الكتب والكتيبات : أصدر المركز منذ إنشائه عام ١٩٦٨ العديد من الكتب والكتيبات التي شملت موضوعات متعددة تتعرض لمجالات عمل المركز الرئيسية .

#### الإصدارات الجديدة:

- « ملف الأهرام الاستراتيجي » ، شهرياً باللغة العربية .
  - « مختارات إسرائيلية » ، شهرياً باللغة العربية .
- مجلة « الاقتصاد الدولى » ، ربع سنوية باللغة العربية (تحت الإعداد) .
- النشرة الإخبارية للمركز، باللغتين العربية والإنجليزية (تحت الإعداد).

#### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئات وخمسة آلاف جنيه للأفراد).